

## المُخُولِ الْمُرْرِدُ الْمُرْادِةِ فَالْضَحُ لِلْمُحِيْثِ الْمِرِيِّةِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ الْمُرْدِينِ في الشرق والغرب

للسينة الثانية الشانوية

تألف

أخرصادق الطيطاوي

دباوم المعلمين العليا وليسانسيه الحقوق الملكية مدرس الناريخ بالمدرسة السعيدية ال كتوريب إلى يمين

دكتور فى الفلسفة ودكتور فى الآداب (لندن) أستاذ التاريخ المساعد بكاية الآداب

الطبعة الثانية \_ سنة ١٩٣٣

د حقوق الطبع محفوظة للمؤلفين ،



صورة الكعبة والحرم المكى

# (۱) فيرسيد پيرسيد

| الموضـــوع                           | الصفحة | الموضـــوع                          | Spirit |
|--------------------------------------|--------|-------------------------------------|--------|
| عثمان بن عفان                        | ٤١     | الباب الأول                         |        |
| على بن أبى طالب                      | 22     | حالة أوربا والشرق قبيل ظهور الاسلام | ١      |
| الفصل الشالث                         |        | الفصل الأول                         |        |
| الدولة الاموية                       | ٤٨     | الدولة الرومانية الشرقية            | ٣      |
| الفصــل الرابع                       |        | ۱ ـ جستنیان                         |        |
| ١ ــ الدولة العباسية فىأزهى عصورها   | 77     | ٧ ــ هرقل                           | ٧      |
|                                      | ٧٠     | الفصل الشانى                        |        |
| ٣ ــ الدول التي قامت على أنقاضها     | ۸۱     | حالة الفرس قبيلظهور الاسلام         | ١.     |
| الفصل الخامس                         |        | الفصل الشالث                        |        |
|                                      | ۸٧     | حالة العرب قبيل ظهور الاسلام        | 17     |
| ١ ـ الفتوح في الأندلس وماورا البرانس | ۸۷     | الباب الثاني                        |        |
| ٢ ــ الدولة الأموية في الاندلس       | 98     |                                     |        |
| ٣_ عصر الأضمحلال                     | 1.1    | تاريخ العرب في الاسلام              | 10     |
| الفصل السادس                         |        | الفصل الأول                         |        |
| مدنية العرب وأثرها فى أوربا          | 1 1    | ** ** **                            | 10     |
| ١ - نظم الحسكم                       |        |                                     |        |
| ٧ _ الحضارة المادية                  |        |                                     | 45     |
| ٣_ الحضارة العلمية                   |        |                                     | 7 2    |
| ٤ ــ أثر مدنية العرب فى أور با       | 119    | عمر بن الخطاب                       | 77     |

| الموضـــوع                   | المفخة | الموضوغ                                                | Pair |
|------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|------|
| تأسيس الإمارات اللاتينية     | 177    | الفصل النابع                                           |      |
| علاقات الحروب الصليبية بمصر  | 140    | مصر في عهد الخلف الراشدين                              | ۱۲۱  |
| صلاح الدين                   | 144    | والأمويين والعباسيين                                   |      |
| الحملات التي وجهت على مصر    | 141    | ١ _ عهد الخلفاء الراشدين                               | ۱۲۱  |
| نتائج الحروب الصليبية        | ١٨٤    | ٧ ـ عصر بني أمية والعباسيين                            | ۱۲٤  |
| الفصل الثاني                 |        | الفصل الثامن                                           |      |
| الماليك في مصر               | ١٨٦    | الطولونيون والاخشيديون                                 | ١٢٧  |
| ١ ـ الماليك البحرية          | 147    | والفاطميون في مصر                                      |      |
|                              | 141    | ١ ـ الطولونيون في مصر                                  | ١٢٧  |
| الفصل الثالث                 |        | ٧ ـ الاخشيديون                                         |      |
| علاقات مصر التجارية فىالعصور |        | ۳- الفــاطميون « «                                     | ١٣٩  |
| الوسطى                       | 190    | البـاب الثالث                                          |      |
|                              |        | شرلمان ونظام الاقطاع                                   | 107  |
| الباب الخامس                 |        | الفصل الأول                                            |      |
| نشأة المالك الاوربية         | 199    | شرلمان                                                 | 101  |
| الفصل الأول                  |        | الفصل الثاني                                           |      |
| انجلترا                      | 199    | نظام الاقطاع                                           | 174  |
| الفتح النورمندي              | ۲      | الباب الرابع                                           |      |
| الملك جون والعهد الاعظم      | ۲٠١    | الحروب الصليبية وصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ١٧.  |
| بدء الحكومة البرلمانية       | ۲.۳    | والماليك                                               |      |
| حرب الوردتين ونتائجها        | 7.7    | أسباب الحروب الصليبية                                  | ۱۷۰  |
|                              |        |                                                        |      |

| الموضـــوع                     | الصفحة | الموضوع .                      | ilain's |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|---------|
| عصر فردينند وإيزابلا           | 717    | الفصل الثانى                   |         |
| إجلاء المسلمين عن أسبانيا .    | 717    | فرنسا                          | ۲٠٨     |
| الباب السادس                   |        | أسباب نمو الملكية في عهد فيليب | ۲٠٨     |
| الاتراك العثمانيون             | 419    | أغسطس                          |         |
| نشأتهم وقيام دولتهم            | 719    | جان دارك وإجلاء الانجليز عن    | 111     |
| استيلاؤهم على الدولة الرومانية | 771    | فرنسا                          |         |
| الشرقية                        |        | لویس الحادی عشر                | 717     |
| السلطان محمد الفاتح وسقوط      | 787    | الفصل الثالث                   |         |
| القسطنطينية                    |        | أسبانيا                        | 410     |
| نتائج فتح القسطنطينية          | 774    | أثر الفتح العربى               | 110     |

## فهرس الخرائط والصور

| الخريطة                      | الصفحة | الخريطة                                     | الصفحة |
|------------------------------|--------|---------------------------------------------|--------|
| نماذج تدل على رقى الصنباعة   |        | صورة الكعبة                                 |        |
| في عهد الفاطميين             |        | الدولة البيزنطية فى عهدجستنيان              | ٦      |
| إبريق من البلور              | 122    | الحروب بين الفرس والروم                     | ٩      |
| شمعدان                       | 1 1    | خريطة شبه جزيرة العرب                       | 17     |
| قطعة نسيج من كتان            | ١٤٦    | فتح العرب لبلاد الشام                       | ۲۸     |
| منارة جامع الحاكم            | 100    | دولة الفرس وفتوحات العرب                    | 41     |
| خريطة أوربا في عُهد شرلمان   | 104    | فتح العرب لمصر وحصن بالبيون                 | 40     |
| خريطةدولةشرلمان وتقسيم فردان | 171    | قبة الصخرة بيت المقدس                       | 7.0    |
| قلعة الشريف                  |        | صورة المسجد الأموى بدمشق                    | ٥٧     |
| خريطة الأمارات اللاتينية     | 1      | خريطة اتساع الدولة العباسية                 | 70     |
| خريطة الحرب الصليبية الثالثة | ۱۸۰    | ، انحلال ، ،                                | ۸۲     |
| ودولة صلاح الدين             |        | خريطة فتح العرب الأندلس                     | ۱۰٤    |
| خريطة الطرق التجارية في      | 147    | ه د د د الخامسعشر                           | 1.7    |
| العصور الوسطى                |        | بهو بقصر الحمراء بفرناطة                    | 1.4    |
| خريطة فرنسافي العهد الاقطاعي | 1      | بهار بالمعرو بن العاص<br>جامع عمرو بن العاص | 177    |
| فرنسا في عبدلو يس الحادي عشر |        | جامع ابن طولون                              |        |
| صورة جان دارك <sub>.</sub>   | 1      | اتساع الدولة الفاطمية                       | 12.    |
| خريطة الدولة العثمانية       | 1      | خريطة مدينة القاهرة سنة ٥٩٥٥                | 127    |
| جامع أيا صوفيا<br>-          | l l    |                                             | 125    |
|                              |        |                                             | I      |

## الباب إلأول

## حالة أوربا والشرق قُبيَل ظهور الاسلام

## الفصـــــل الاُول الدولة الرومانية الشرقية

إتسعت أملاك الدولة الرومانية حتى امتدت حدودها فى القرن الثالث الميلادى من نهر الفرات شرقا الى المحيط الاطلسى غرباً ، ومن الصحراء الكبرى جنوباً إلى نهرى الدانوب والربن شمالا .

وقد رأى الامبراطور دقلديانوس ( ٣٨٤ – ٣٠٥ م) أن الحكومة المركزية في رومة لا تستطيع أن تدير شئون الدولة وتدافع عن حدودها المترامية ، فقسم الامبراطورية إلى أربعة أقسام . إلا أن هذا التقسيم قد أدى إلى إضرام نار الحسد والبغضاء بين الحكام والقواد، وكان الا مريتطلب الانفاق على أربع حكومات ، لكل منها حاكها وجيشها وموظفوها ورجال بلاطها .

وفى سنة ٣٣٠ م أسس الامبراطور قسطنطين على ساحل البسفور بحوار بيزنطة Byzantium (القرية الاغريقيةالقديمة)مدينة سماها القسطنطينية نسبة إليه ، واتخذها مقرآ لدولته . وقد سار قسطنطين ومن جا مبعده من الاباطرة على سياسة دقلديانوس ، فقسم الدولة الرومانية ستة أقسام . فلما جاء تيودوسيس Theodosius لم يعتبر بما جرته سياسة التقسيم من التنافس والاضطراب وانتشار الفوضى ، فقسم الامبراطورية قبل وفاته سنة ٣٩٥م بين ولديه اركاديوس Arcadius وهونوريوس Honorius ، فجعل أولها على الدولة الشرقية ومقر ملكه القسطنطينية ، وثانيها على الدولة الغربية ومقر ملكه رومة . مما أدى إلى ضعف الدولة الرومانية وعجل بسقوط رومة حاضرة الدولة الغربية .

وبما ساعد على سقوط الدولة الغربية عيشة الترف التي عاشها الرومان على أثراتساعرقعة أملاكهم وازدياد ثروتهم، واعتمادهم علىأسرى الحروب في الزراعة والصناعة ، واستخدامهم الجند المرتزقة من القبائل المتبريرة في حروبهم ، فكان هؤلاء الجنـــد المعول الذي قوَّض أركان الدولة الغربية . فقد ساءت حالة المجتمع وفسدت الأخلاق وضعفت الروح . الحربية . ومن ثم أصبحت هذه الدولة من الضعف بحيث لم تقو على صد هِجات القبائل المتبربرة التي كانت تغير على حدودها الشمالية طمعاً في أراضيها الغنية ، فأدىذلك إلى سقوط الدولة الرومانية الغربية في أيدى تلك القبائل. ومن بين هذه القبائل و الوندال ، Vandals الذين أغاروا على اسبانيا سنة و.٤ م وظلوا بها الى سنة ٤٢٩ م حيث أجلاهم القوط الغربيون إلى شمال إفريقية ، وأقام الوندال دولة لهم فىالبلاد التى تعرف الآن باسم طرابلس والجزائر. ومن هذه القبائل القوط الغربيون Visigoths الذين أغاروا أولا على إيطاليا ثم انتقلوا منها الى اسبانيا حيث أقاموا دولة بها سنة ٤٢٩م بمد أنطردوا الوندالممها. وكذا والفرنجة، Franks الذين أغاروا على جز كبير من بلاد غالة(فرنسا الحالية) وأقاموا دولة لهمأيضاً هناك(سنة ٤٨٥ م). أما ايطاليا فقد توالت عليهاغارات القوط الذين نهبوا رومة سنة ٤١٠م م واستطاع ادوكر Odoacer أحد القواد من القوط في جيش الدولة الرومانية أن يعزل الأمبر اطور روميولس أوغسطس Romulus Augustus و ينادى بنفسه حاكما على ايطاليا سنة ٤٧٦ م بالرغم من اعترافه بسيادة امبراطور الدولة الرومانية الشرقية . وقد انتهى بذلك حكم الاباطرة الرومان في الغرب وزالت سيادة رومة التى دوخت العالم عهداً طويلا . وفى سنة ٤٨٩م أغار القوط الشرقيون Ostrogoths على ايطاليا بقيادة تيودوريك Theodoric وأنشأوا لهم دولة بها .

أما الدولة الشرقية فقد احتفظت بكيانها زها ألف سنة بعد سقوط رومة . وتما ساعد على ذلك مناعة حصون القسطنطينية ووفرة خيرات البلاد التي تحت سلطانها ، مثل آسيا الصغرى والشام ومصر التي كانت تمدها بما تحتاج اليه من مال وجند ومؤن .

وقد ظل أباطرة القسطنطينية ويعتبرون أنفسهم ملوكا على الغرب أيضاً بالوغم من سقوط الدولة الرومانية الغربية ، ولا سيما بعد أن اعترف ادوكر بتبعيته إلى زينو Zeno امبراطور القسطنطينية وحكم إيطاليا من قبله .

وقد توالى على عرش الدولة البيرنطية في القرن الخامس وأوائل القرن السادس أبطرة الداخلية ، السادس أباطرة ضعفاء انتشرت في أيامهم الفوضي والانقسامات الداخلية ، كما شغلوا بمحاربة الفرس في الشرق والقبائل الصقلبية Slavs وغيرها التي كانت تهدد حدود الدولة الشمالية .

على أن هذه الحالة لم تدم طويلا. فقد خلف هؤلاء طائفة صالحة م. الأباطرة الأكفاء، نخص بالذكر منهم جستنيان Justinian ثم هرقل Heraclius .

#### جستنیان ۲۷۰ – ۲۰۵۸

كان الغرض الأول الذي ترمى اليه سياسة هذا الامبراطور إعادة مجد الامبراطورية الرومانية والعمل على استرداد يمتلكاتها القديمة .

#### سياسته الداخلية

عنى جستنيان بالمحافظة على تراث الرومان ، فوحد القانون الرومانى وكانت مصادره متشعبة تقع في أربعين مجلداً ، بما أدى إلى وقو ع الخلاف بين القضاة والمحامين فى المرافعات وفى إصدار الأحكام . وأمر بتكوين لجنة برياسة مستشاره تريبونيان Tribonian عهد اليها بجمع القوانين والأحكام وشروح المشرعين .

وخدم جستنيان العالم بهذا العمل الجليل. فقد سنت معظم الدول الحديثة قوانينها وفقاً لمبادى. القانون الروماني الذى يرجع لجستنيان الفضل في المحافظة علمه.

واهتم جستنيان بعد ذلك بفن العارة . وقد تجلت هذه العناية في بناء القصور الفخمة والكنائس . فقد بني فالقسطنطينية وحدها خسا وعشرين كنيسة ، أهمها كنيسة القديسة صوفية (أيا صوفيا)، وجمع اتريينها كل ماكانت تتحلي به المعابدالو ثنية القديمة من المعادن الثمينة والمرمر والفسيفساء ملكانت تتحلي به المعابدالو ثنية القديمة من المعادن الثمينة والمرمر والفسيفساء حلى غدت أعجوبة الفن البين نطى . كا شيد القناطر المقامة على أعمدة على عمدود الذولة . وأصلح الطرق وأقام الجسور وشيد الحصون والقلاع على حدود الدولة .

وفى عهد جستنيان كثرت الحلافات الدينية · وكان يدين بالمسيحية على المذهب الأرثوذكسي(١) ، فاضطهد كل الحارجين على هذا المذهب من

 <sup>(</sup>١) المذهب الارثوذكي ( Orthodox) ( ومعناه الدين الفويم ) ، ويقول أتباعه باأن المسيح أشرف عثوق ولكته ليس إلها .

الكاثوليك(۱) والوثنيين على السوا . وبلغ من اضطهاده الوثنيين أن أغلق جميع مدارس أثينا سنة ٢٩٥ م ، ففر أساتذتها إلى بلاد فارس . وقد أدت هذه السياسة إلى وقوع الفوضى والاضطرابات فى البلاد ، فنى سنة ٣٤٥ م قامت فى القسطنطينية ثورة بلغ من شدتها أن فكر جستنيان فى الفرار لولا زوجه تيودورا Theodora التى أثارت فى نفسه روح الشجاعة والثبات ، فأفذ جستنيان قائده بلزاريوس Belisarius على رأس حرسه ، فباغت الثوار فى الملعب Circus وأخمد الفتنة .

#### ساسته الخارجة

بعد أن قضى جستنيان على الفتن الداخلية وجه همته للفتوح فى الغرب لاسترداد بلاد الامبراطورية الرومانية الغربية .

(۱) الحروب في الغرب: - فأرسل سنة ٥٣٤ م قائده بلزاريوس على رأس جيش يبلغ عشرين الف مقاتل وأسطول مؤلف من خمسهائة سفينة إلى شمال إفريقية واستولى عليهاممن الوندال. وفي السنة التالية احتل بلزاريوس جزيرة صقلية وجنوب ايطاليا ، كما تغلب على القوط الشرقيين في ايطاليا.

وقد أثارت انتصارات بلزاريوس حقد رجال البلاط عليه ، فاستدعاه الامبراطور قبل أن يتم فتح إيطاليا . فانتهز القوط هذه الفرصة واستردوا معظم ما فقدوه من البلاد . فأرسل اليهم جستنيان قائده ناريسس Narses سنة 200 م ، فأعاد فتح ايطاليا . وفي سنة 200 م سير جستنيان جيشا آخر الى بلاد أسبانيا فاستولى على الجزء الجنوبي الشرقي منها .

 (٢) الحروب في الشرق : - كان ملوك الفرس يطمعون في امتلاك سوريا ليتخذوا منها مرافئ على البحر الابيض المتوسط . لذلك كانوا في عداء

<sup>(</sup>۱) وهم أتباع المذهب الكاثوليك (Catholic) ( وهو مذهب الكذبية الجاسعة أى كنيسة روماً ) ويقول أتباعه ان المسيح من روح الله، وانه يسلويه فى اللاهوت (الملاة الالحبة) وأن العلاة بينهما أؤلية . وهو ماجير عنه بجيداً التثليث

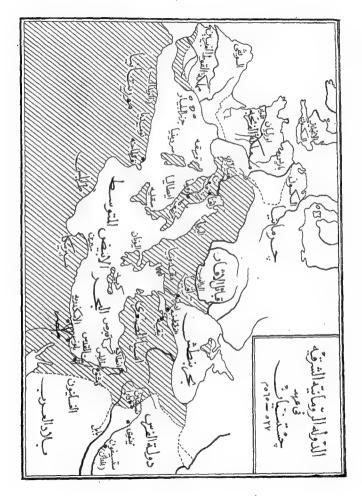

مستمرمع البيز نطيين. وفي سنة ٢٥م م وقعت الحرب بين الفريقين ، فوجه جستنيان الى حدود بلاد الفرس جيشا بقيادة بلزاريوس، فانتصرعلى الفرس في عدة مواقع ونال شهرة كبيرة في تلك الحروب. فممل الفرس على تقوية جيشهم وهددوا الدولة البيز نطية في عهدملكم خسرو الأول (٥٣١–٢٥٥٨). فاضطر جستنيان أن يتق خطرهم وصالحهم على أن يدفع اليهم جزية سنوية. وقد انتهز خسرو الأول فرصة اشتغال جيوش جستنيان في ايطاليا، فاستولى على أرمينية ، كما أغار على سوريا سنة ٤٥م واستولى على انطاكية. فاستدعى جستنيان قائده بلزاريوس من ايطاليا فحال دون تقدم الفرس ، إلا أنه لم يستطع أن يسترد أرمينية ، وفي سنة ٤٤٥م حاصر الفرس مدينة الرعمان أمهات المدن الواقعة على حد الدولة الرومانية الشرقية ولكنهم لم يستطيعوا الاستيلاء عليها ، وانتهت الحرب بعقد هدنة بين الفريقين لمدة يستطيعوا الاستيلاء عليها ، وانتهت الحرب بعقد هدنة بين الفريقين لمدة عشر سنوات .

أثر سياسة جستنيان. \_ لقد تطلبت الحروب التي خاص غمارها جستنيان في الغرب والشرق، ومبانيه الفخمة، وغلوه في الترف وأبهة البلاط أموالا كثيرة، عما أدى إلى زيادة الضرائب زيادة أثقلت كاهل الإهلين. وقاست البلاد الامرين في أواخر عهده بسبب هذه السياسة التي جرت الحراب على الدولة. ونما زاد هذه المصائب انتشار الوباء في سنة ٢٤٠ م فلك أكثر من ثلث سكان الدولة البيزنطية.

#### هرقل (۲۱۰ – ۲۶۱ م)

اشتد ضعف الدولة البيزنطية بعدوفاة جستنيان. فعاود الصقالبة الإغارة عليها وتوغلوا فى بلادها حتى وصلوا الى بلاد اليونان وهددوا القسطنطينية نفسها . وعادت الحرب بين الروم والفرس سيرتها الأولى . وقد توالى على عرش الدولة البيزنطية أباطرة ضعفا انذكر من بينهم الإمبراطور فوكاس وكان من أسوأ أباطرة الدولة المبرنطية سيرة ، فقد بدد أموال الدولة على مآربه الخاصة وأرهق الرعية ، فثاروا علميــــــه واستنجدوا بهرقل حاكم افريقية الذي أرسل اليهم ابنه هرقل الصغير في أسطول وجيش ، فاستولى على القسطنطينية . وقابله الشعب مقابلة المنقذ وأقاموه امبراطورا عليهم . وقُبض على فوكاس وحوكم ثم أعدم سنة ١٦٥ م .

وكانت الأخطار تحيط بالدولة البيرنطية من كل جانب حين اعتلى هرقل العرش, فقد احتل الصقالبة كثيراً من بلاد البلقان ووصلوا الى أبواب القسطنطينية ؛ كما فتحت جيوش خسرو الثانى ملك الفرس مدن انطاكية ودمشق وبيت المقدس سنة ٦١٤ م ، واستولوا على الصليب المقدس (وهو الصليب الذى يعتقد المسيحيون أن المسيح عليه السلام صلب عليه) وأرسلوه إلى المدائن Ctesiphon (عاصمة فارس) ، وفتحوا مصر أيصناً.

وكانت خزانة الدولة البيزنطية خالية من المال اللازم للدفاع عن البلاد، فاستولى اليأس على هرقل وحاول الهرب من القسطنطينية والعودة الى افريقية. فلما علم بطريرق القسطنطينية بذلك حثه على الثبات والتذرع بالصبر، ووضع تحت تصرفه أهوال الكنيسة. فقويت آمال هرقل وأقسم ليرجعن الصليب المقدس إلى أورشليم (بيت المقدس). ومن ذلك الوقت سرت في نفسه روح جديدة من الاقدام والشجاعة وفعته الى مستوى كبار القواد والأباطرة.

وسرعان ما أخذ هرقل يعد العدة للقتال. وقد تجنب فى السنين الأولى من حكمه الاشتباك مع الفرس فى مواقع حاسمة حتى يقوى جيشه. وفي سنة ٢٦٣ م رحف هرقل بجنده على بلاد الجزيرة وانتصر على الفرس فى موقعة نينوى سنة ٢٦٧ م، كما استردت جيوشه بلاد سوريا ومصر. وفى الوقت الذى كان يخاطر فيه هرقل بجيوشه في قلب بلاد فارس ويهدد عاصمتها (المدائن) سنة ٢٦٨ م كانت جيوش خسرو الثاني تتقدم في آسيا الصغرى وتهاجم البسفور. وكادت القسطنطينية تقع فى أيديهم لولاأن قامت ثورة



فى بلاد الفرس خلع على أثرها خسرو الثانى وقتل. وتولى ابنه كافاد الثانى الذى أسرع إلى مصالحة هرقل. وأعيد الصليب المقدس إلى القسطنطينية ثم أرسل الى أورشليم باحتفال عظيم. ولا يزال المسيحيون فى الشرق يحتفلون بذه الذكرى الى اليوم (مهرجان إعلاء الصليب).

وقد أنقذ هرقل الدولة البيزنطية من الخراب وأعاد حدودها الىما كانت عليه من قبل على انه ما كاد مخلص بلاده من خطر الفرس حتى فاجأه خطر جديد من ناحية الدولة العربية التي قامت على أثر ظهور الاسلام كما سيأتى.

### الفصـــل الثانى حالة الفرس قبيل ظهور الاسلام

انقسمت بلاد الفرس بعد الاسكندر إلى أقسام كثيرة ، وظلت على ذلك إلى أن جا أدرشير بن بابك Ardashir من سلالة ساسان سنة ٢٢٧ م . ووحد بلاد الفرس وأسس الدولة الساسانية . وقد أراد أردشير أن يربط بلاده برباط متين من الدبن ، فاعتنق دين زَردُشت الذي يدعو إلى عبادة الله والكفر بالشيطان . والنور عندهم رمز الله ، كما أن الظلمة رمز الشيطان . ومن هنا قدس الفرس النار وعبدوها .

وكان آل ساسان يعتقدون أن حقهم في الملك مستمد من الله ، وأن من حقهم وحدهم أن يكونوا ملوكا . لذلك كانت حكومتهم ملكية مطلقة يقدسها الشعب . وقد عملواكل ما في استطاعتهم للتأثير في رعاياهم حتى أذعنوا لحذا الحق الملكي المقدس .

وقد تقدمت الدولة الفارسية فى عهد آل ساسان تقدماً سريعاً ، حتى أصبحت خطراً على تخوم الدولة البيزنطية . ففي عهد سابور الثاني II. Sapor II. ( ٣٠٩ – ٣٧٩ م ) استولى الفرس على الرَّها وتَصيبين . ثم جاء كافاذ الأول فد نفوذ الفرس إلى حدود الشام . فأرسل جستنيان قائده بلزاريوس فوقف تقدم الفرس وانتصر علهم على ضفاف الفرات .

خسروالاول ( ov. - ov. ) : — ومن أشهر ملوك آل ساسان خسرو الاول . Nu-Shirwan . وقد اشتبك مع جستنيان في عدة حروب انتهت باتساع رقعة الدولة الفارسية . وكان خسرو الاول ملكا مستنيراً عادلا ، سن القوانين ونظم الضرائب ، فانتشر الامن والرخاء في أيامه ، كما اشتهر بالتسامح الديني وحب العلم . وقد أحسن وفادة الفلاسفة الاغريق الذين طردهم جستنيان من بلاده .

و بلغ من عطفه عليهم أن اشترط في عقد الصلح مع جستنيان على أثر التصاره عليه سنة ١٤٥ م أن يسمح لهؤلا الفلاسفة بالعودة إلى أثينا وأن لا يتعرض لحريتهم الدينية . وقد أسس أنو شروان مدرسة الطب ، وشجع العلماء على ترجمة الكتب من الاغريقية والهندية إلى الفارسية ، فدحه العلماء ولقبوه بالملك الفيلسوف .

وفى عهد أنو شروان حرض جستنيان الاحباش على فتح بلاد البمن الغنية بتجارتها والتى كانت مفتاح طريق التجارة البيزنطية مع الشرق فى ذلك الحين. وكان على اليمين ملك اسمه ذو نواس، اعتنق اليهودية واضطهد المسيحيين فى بلاده. فأثار بذلك سخط الاحباش والبيزنطيين. فأرسل النجاشى ( ملك الحبشة ) جيشاً بقيادة أرياط استولى على البمن سنة ٥٧٥ م. وبقيت هذه البلاد تحت سيادة الاحباش إلى أن أغار عليها الفرسسنة ٨٧٥ م فدخلت تحت حكمهم.

خسرو الشانى ( ٥٠٠ - ١٢٨ م) : — هو حفيد أنو شروان . وقد دارت بينه وبين هرقل حروب طويلة كان النصر فيها أول الأمر لجيوش الفرس، ففتحوا سوريا ومصر وهددوا القسطنطينية . ثم دارت الدائرة على الفرس بانتصار هرقل في موقعة نينوى سنة ٧٧٧ م وقيام الثورة التي انتهت بخام خسرو الثانى سنة ٨٧٧ م وقتله .

وخلف خسر و الثانى ملوك ضعفا. انتقلت حالة البلاد فى عهدهم من سى، إلى أسوأ ، فسقطت هيبتهم فى أعين الاهلين . ولا عجب فقد كان الفرس يقدسون ملوكهم ويعتقدون أن فى طبيعتهم شيئاً علوياً مقدساً طالما كان هؤلاء الملوك يعملون على ما فيه مصلحة بلادهم . فلما توالت عليهم الهزائم وحلت النكات ، تزعزع اعتقاد الفرس فى ملوكهم . فكترت الثورات والفتن ، واستبد رجال البلاط بتعيين الملوك وعزلهم .

هكذا كانت حالة بلاد الفرس من التفكك والضعف حين اعتلى عرشها يزدجرد الثالثالذيسقطت في عهده دولة آل ساسان في يد العرب كماسيأتي .

## الفصل الشالث حالة العرب قبيل ظهور الاسلام

العرب من الجنس السامى ، يرجعون فى أصلهم الى شعبين عظيمين مها قحطان وعدان . فالقحطانيون أقوام نوحوا من شرقى الفرات واستوطنوا حضرموت والعمن فى جنوب شبه جزيرة العرب ، وقد عرفوا كيف يستفيدون من مياه السيول ، فأقاموا سد مأرب لحجز الما للانتفاع به وقت الحاجة . ولهذا قامت فى بلاد العمن دول كثيرة اشتهرت عدنها العامرة ومدنيتها العظيمة ، نخص بالذكر منها بملكة سبأ التى ورد ذكرها فى التوراة والقرآن . وقد بلغ من ثروة هذه البلاد ان أطلق عليها ، بلاد العرب الخضراء ،

وأما شعب عدنان فقد استوطن مكة وما جاو رها من أرض الحجاز. ويرجع نسبهم الى اسماعيل بن ابراهيم الذى جا الى مكة و بنى مها الكعبة . ومن عدنان تناسلت قبائل كثيرة ، منها قبيلة كنانة التى تفرعت منها قريش . وبا كانت معظم بلاد العرب صحراوية قاحلة قليلة الحثيرات ، فقدعاش معظم أهلها في حالة البداوة وكثرت المنازعات بين القبائل على موارد الرزق فيها من المراعى والما ، فاضطروا الى الدفاع عن أنفسهم ، وامتاز وا بالشجاعة وحب القتال . وقد عاش العرب مستقلين في مأمن من غارات الفاتحين ، لم تجرؤ أية دولة أن تغامر بجيوشها في بلادهم الجردا ، اللهم إلا إذا استثنينا بلاد المين الغنية التى غزاها الآحباش سنة ٥٧٠ م بقيادة أرياط .

وقد بنى أبرهه أحد أمراء الاحباش (الذى ولى بلاد البمن بعد أرياط) كنيسة فخمة فى صنعاء حاضرة البمن لتحويل الحنج من مكة إليها ، فدخل أحد الاعراب الكنيسة وأتلف بعض تحفها فأقسم أبرهه لبهدمن الكعبة فسار إلى مكه سنة ٧١ه م على رأس جيش كثيف فى مقدمته عدد من الفيلة للاستعانة بها في هذه الموقعة ، فتفشى الجدرى والحصبة في جنوده وعاد مهرماً. وقد سام أبرهه ودنجا بعده من الولاة أهل بلاد البمن الحسف وسو. العذاب وظلوا على ذلك حتى استنجد سيف بن ذي برن (أحد زعماء البمن ) بكسرى أنو شروان فأمده بحيش من الفرس انضم إليه كثير من أهل البمن وقضوا على سيادة الحبشة سنة ٧٥ه م. ومن ثم دخلت هذه البلاد تحت سيادة الفرس.

وقد تمتع العرب بالحرية المطلقة ، وظلت قبائل متفرقة متنافرة لا تخضع لحكومة مركزية بما أدى الى انعدام الوحدة السياسية بينهم . وكان لكل قبيلة رئيس منهم هو شيخ القبيلة . وكان رؤساً القبائل العظيمة ملوكا غير متوجين ، تأتمر القبيلة بأمرهم وتخضع لهم القبائل الضعيفة .

على أنه قد وجد فى الجهات المتحضرة ملوك متو جون ، من بينهم ملوك الىمن وملوك الغساسنة على حدود الشام والمناذرة فى أطراف العراق .

سيادة قريش: — كانت القبائل المربية تقدس الكعبة وتحج اليها فى كل عام . وكانت أشهر الحج حرما لايحل فيها القتال ، يقيمون فيها أسواقهم السنوية حول الحرم (كسوق عكاظ ودى الججاز) . وكانت قبيلة قريش تقيم بحوار الكعبة تحميها وتقوم بخدمتها ، فاصبح لها احترام خاص فى نفوس كافة القبائل .

وقد وجه القرشيون عنايتهم الى التجارة ، فاتصلوا بغيرهم من الأمم المتمدينة . وكان لذلك الاتصال أثر كبير فى رقيهم الفكرى . واشتهرت قريش باكرام الضيف ، فلهجت بمحامدهم ألسنة الشعراء.

وقد ظهر فى قريش قُصَى بن كلاب، وهوالجد الحامس للنبى عليه الصلاة والسلام. وكانت اليه ولاية البيت الحرام (الكعبة)، فعمل علىجمع شتات القرشيين وتوحيد كلمتهم. ومن مآثر قصى تأسيسه دار الندوة بمكة، وكانت جمع قريش، وفيها تفصل مهام أمورها، كما كان له من مظاهر الرياسة و اللوام. فكانت لاتعقد راية الحرب الابيده، و و الحجابة ، فلا يفتح بأب الكعبة الآهو ، و و سقاية الحج ورفادته ، أما السقاية فهى تلك الاحواض التي كانت تملؤها قريش للحجاج وتحليها بشيء من التمر والربيب. وأما الرفادة فهى طعام كان يصنع للحجاج على سبيل الضيافة . وبذلك آلت الى قصى السيادة في مكة .

الحالة الدينية: كان السواد الاعظم من العرب وثنيين يعبدون الاصنام. وقد أقاموا حول الكعبة ثلثمائة وستين صنها ، لحكل قبيلة صنمها الحاص، وصوراً لا راهيم والمسيح عليهما السلام، وتمثال هُبَلَ صنم قريش، وهو من العقيق، والحجر الاسود.

وقد انتشرت المسيحية فى بلاد العرب فى القرن الرابع الميلادى عن طريق سوريا وبلاد الحبشة ، كما كان الميهودية بهذه البلاد أشياع وأتباع كثيرون . وظهر بين العرب قبيل الاسلام رجال من العقلاء الآذكياء حاولوا التخلص من الخرافات الوثنية وأحسوا بالحاجة إلى تغيير هذا الدين ، فنبذوا الوثنية واعتنقوا دين الترجيد، وهودين ابراهم عليه الصلاة والسلام. ومن هؤلاء أمية ابن أبى الصلّ وورقة بن توفل وقس بن ساعدة خطيب العرب فى ذلك . العصر ، وكانوا يعتقدون بالله واحد ويؤسنون بالبعث .

وقد مهدت الافكار المسيحية واليهودية الطريق لظهور المصلح المنتظر ، وهو النبي محمد عليه الصلاة والسلام .

# البائبالثاني تاريخ العرب في الاسلام

#### الفصل الأول

ظهرر سيدنا محمد ــ البعثة النبو بة والغزوات

ظهور سيدنا محمد : \_ ولد الني صلى الله عليه وسلم بمكة فى ٢٠ امريل سنة ٧١ م، وهى السنة التى أغارفها الاحباش على مكة لهدم الكعبة وتحويل الحجج إلى الكنيسة التى أقاموها فى صنعاء .

وقد نشأ عليه السلام من أبوين فقيرين فى مالها غنيين فى جاههها وحسبهما. أما أبوه فهو عبد الله بن عبد لمطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصى . من قبيلة قريش صاحبة السيادة فى مكة . وأما أمه فهى آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ، وهى قرشية أيضاً . وتربى عليه السلام يتيها ، اذ مات أبوه قبل أن يولد ، وتوفيت أمه وهو فى السادسة من عمره فكفله عبد عبد المطلب زعيم قريش، ولكنه توفى وهو فى التاسعة من عمره . فكفله عمه أبو طالب ، وعهد فى إرضاعه وتربيته إلى امرأة بدوية تسمى حليمة ، فنشأ بين البدو بليغاً قصيحاً .

و بعد موت عمه أبى طالب اشتغل عليه السلام برعى الأغنام على تلال مكة ، ثم اشتغل بالتجارة مع بلاد الشام ، فاكتسب كثيرا من الشجاعة والبسالة لحاجة التاجر فى ذلك الوقت لحراسة بضاعته والذود عنها إذا هجم الاعراب على القافلة . وقد اشهر عليه السلام بالعفة والامانة حتى لقب

بالأمين . وأدى اشتغاله بالتجارة إلى تعرفه بالسيدة خديجة بنت خويلد أرملة أحد أشراف مكة ، فتاجر بمالها. وكانت من ذوات اليسار ومن أكرم سيدات قريش وأشرفهن نسبا ، وقد تزوج بها وهو فى الخامسة والعشرين. وكانت فى سن الأربعين ، وأنجب منها ستة أولاد .

البعثة النبوية: \_ وكان النبي صلى الله عليه وسلم بميل إلى العزلة مند نمومة أظفاره . فلم يشترك مع قومه فى عباداتهم و لا فى أخلاقهم المرذولة كالخر والميسر . وكان يخلو بنفسه للعبادة فى غار حراء خارج • كة . وبينها كان يتعبد في ذلك الغار نزل عليه جبريل ( ملك الوحى ) فقال له : « اقرأ ، فقال : « ما أنا بقارى \* ، ( أى لا أعرف القراءة ) . فقال له مرة أخرى إقرأ . فقال النبي : « ما أنا بقارى \* ، فقال جبريل : ( اقرأ باسم ر بك الذي خلق ، خلق الانسان من عكق ، إقرأ و ر بك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما عكق ، إقرأ و ر بك الاكرم الذي علم بالقلم علم



وقد انقطع عنه الوحى مدة ثم عاد إليه ، وأمره الله سبحانه وتعالى بالدعوة إلى الاسلام فى تلك الآية : ( يا أبها المدثر قم فأنذر ) · فأخذ النبى يدعو الناس سراً إلى الإيمان بالتوحيد ، فاعتنق هذا الدين أول الأمر المتصلون به ، كروجه خديجة وابن عمه على بن أبى طالب . ثم آمن بعض رجالات قريش ، منهم أبوبكر وعثمان بن عفان والزبير بن العوام وسعد ابن أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف .

اضطهاد قريش للنبي : — لم تكن دعوة الرسول الثير عدا ويش لو أنها اقتصرت على إصلاح الحالة النفسية والاجتماعية ولم تتعرض للحط من شأن الاوثان ، مما حدا بقريش الى الحوف على مصالحها المالية . فقد كانت رفاهيتها مرتبطة ببقا عبادة الاوثان في بلاد العرب ، ومن ثم اضطهدوا النبي وأتباعه . وكان من أشدهم معارضة عمه أبو لهب وأبو جهل وأبو سفيان .

الهجرة الأولى: - لما اشتد إيذاء قريش للنبي وأتباعه لم يطق المسلمون البقاء بمكة ، فأباح لهم النبي الهجرة إلى بلاد الحبشة – وكانت تدين بالنصرانية – لما كان يعلمه النبي من كرم النجاشي (ملك الحبشة) وتسامحه. فهاجر نحو مائة منهم إلى هذه البلاد، ثم عادوا بعد قليل.

الهجرة الثانية : وانتهز النبي فرصة موسم الحج فأخذ ينشر دعوته بين الحجاج ، فآمن بهجماعة من أهل و يثرب ، ونشروا الاسلام في مدينتهم . وقد زاد عددهم في الموسم التالي ثم في الموسم الذي بعده ، حتى بلغ عدد من قدم من يثرب اثنين وسبعين رجلا وامرأتين ، فاوضوا النبي سرآ في الهجرة إلى مدينتهم و تعهدوا بحايته . فاتفق معهم على الهجرة إلى يثرب وأمر أصحابه أن يسبقوه اليها . ولا غرو فقد ماتت السيدة خديجة ولحق مها أبو طالب ، فققد النبي بذلك نصيرين كبيرين ، وأصبح موقفه محفوفاً بالمخاطر ، حتى انه قصد اللها ثف فوجد من أهلها إعراضاً . ولما علمت قريش بعزم النبي على قصد الطائف فوجد من أهلها إعراضاً . ولما علمت قريش بعزم النبي على

الهجرة عولت على قتله ، ولكنه خرج ليلا إلى يثرب ومعه أبو بكر ، وترك علياً فى فراشه . وقــــد أطلق على يثرب من ذلك الحين ، مدينة الرسول ، ، ثم سميت بعد ذلك ، المدينة ، و ، المدينة المنورة ، .

وقد لقيت دعوة الني ارتياحاً لدى أهل يثرب ، وكانوا شعباً قوى البأس . ولا غرو فقد تأثر أهل يثرب بمن جاورهم من اليهود من بني قُرْيَطة و بني النَّضير لما كان بينهم من الصلات الوثيقة حتى ألفوا عقائدهم الدينية . يضاف إلى ذلك أن يثرب لم تكن لها منفعة مادية في التمسك بالوثنية كقريش . وهذا يبين لنا سبب تحمس أهل يثرب للاسلام و ترحيهم بالني وأصحابه .

هذا وقد اتخذ المسلمون فيما بعد يوم الهجرة ( ١٦ يوليه سنة ٦٣٢ م ) بدء عصر جديد فجعلوه مبدأ لتاريخهم .

قيام حكومة نظامية في المدينة : — استطاع الني أن ينشر دينه بين أهل بترب وأن يجمع حوله أنصاراً كثيرين في زمن قصير . فأخذ في تنظيم المدينة ، فبني مسجداً لاقامة الشعائر الدينية ، وألف بين قلوب أهلها ، وعقد الصلح بين أشهر قبائلها (الأوس والخررج) ، وسماهم والانصار ، وساوى بينهم وبين أصحابه «المهاجرين ، . فكان الانصار والمهاجرون دعامة الأسلام وأساس بجده .

وقد حرم النبي على أهل المدينة سفك الدماء والآخذ بالثأر على ما كان معروفاً لديهم فى الجاهلية وأمرهم أن يرجعوا إليه فى كل خلاف يقع بينهم . وبذلك وضع أساس الحكومة الاسلامية كذلك حث النبي على الاخا والرفق بالاطفال واليتامى والآر امل والارقا وغيرذلك من الاصلاحات الاجتماعية . موقف النبي من أهل مكة : — بعد أن نظم النبي عليه السلام أحوال المدينة ، أخذ يعد وسائل الدفاع عنها لصد قريش الذين عولوا على

الانتقام من أهل يثرب لحمايتهم الرسول وصحبه . فجمع النبي حيشاً بقيادته ، وقام بكثير من الغزوات انتهت بنشر الدين الاسلامي في بلاد العرب .

#### أهم الغزوات

غزوة بدر: - وقعت هذه الغزوة في شهر رمضان فى السنة الثانية المجرة بين المسلمين وكفار قريش فى المكان المعروف ببدر ( وهو ماه مشهور بين مكة والمدينة ). وكان سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يضعف من شوكتهم بتعطيل تجارتهم إلى الشام ، لمنعهم المسلمين من الحج إلى بيت الله الحرام بمكة . فأمر بعض أصحابه باعتراض إحدى قوافلهم الآتية من الشام ، وكان على رأسها أبو سفيان . فدارت بينه وبين المسلمين موقعة بدر .

وكان عدد المسلمين ثلثمانة تقريباً ، على حين أن كان القرشيون نحوالالف. وقد انتصر المسلمون بفضل تحسهم وإقدامهم على الموت ابتغاء مرضاة الله . واستشهد فى هذه الموقعة أربعة عشر من المسلمين ، وقتل من قريش سبعون . وكان مر. أثر هذا الانتصار أن دخل عدد كبير فى الاسلام .

غَرْوَة أُحد : — وقعت فى السنة الثالثة من الهجرة عند جبل أحد (فى الشمال الشرقى من المدينة) ؛ وسببها أن قريشاً أرادت أن تثار لما أصابها يوم بدر . فخرج أبو سفيان على رأس ثلاثة آلاف مقاتل ، فلقيه المسلمون فى سبعائة رجل ، وانتصروا عليه أول الامر ، ثم حلت بهم الهزيمة لعدم تنفيذهم الحطة الحربية التي رسمها لهم الرسول عليه السلام . وقتل من المسلمين سبعون ، منهم حمزة عم النبي . وجرح النبي صلى الله عليه وسلم ، وأشاع المشركون أنه قتل ، فوقع الاضطراب في

صفوف المسلمين . ولم يواصل القرشيون القتال لكثرة قتلاهم . ثم لزعمهم أنهم قد شفوا غليلهم مما أصابهم فى بدر.

غزوة الاحزاب أو الخندق: - جمعت قريش جيشاً كثيفاً للقضاء على المسلمين ، وتحالفت مع كثير من القبائل المجاورة لمك ، حتى بلغ جيش المشركين عشرة آلاف . وقد ظهرت في تلك الحرب مهارة المسلمين الحربية ، فقد حفروا خندقا حول المدينة تحصنوا وراءه للدفاع عن أنفسهم ، فوقع الخلاف بين صفوف القرشيين .

وكان لطول أمد الحصار أثر سيّ. فى نفوس القبائل المتحالفة مع قريش ، فعادوا إلى مكة خائبين ، وتم النصر للسلمين بغير قتـــال . وكان لفشل القرشين أثر كبير فى سرعة انتشار الاسلام فى بلاد العرب .

وفى السنة السادسة للهجرة خرج النبي عليه الصلاة والسلام للمُعمّرة ( وهى زيارة البيت الحرام فى غير ،وعد الحج ) فى ألف وأربعائة من المسلمين . فوقف القرشيون فى طريقه على مقربة من مكة . ثم دارت المفاوضات بين المسلمين والقرشيين الذين خشوا بأس المسلمين وطلموا الصلح . فعقدت بين الفريقين هدنة أمدها عشر سنين .

دعوة الملوك و الا مراء الى الاسلام: - ولم تكن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاسلام مقصورة على بلاد العرب ، بل تعدتها إلى غيرها من البلاد . كما نطقت بذلك الآيات القرآنية والاحاديث النبوية (١) لذلك انتهز النبي فرصة عقد الهدنة مع قريش فأرسل فى السنتين السادسة والسابعة للهجرة الكتب إلى الملوك والامراء يدعوهم إلى اعتناقى الاسلام.

كذلك أرسل النبي صلى الله عليه وسملم إلى أمراء بلاد العرب

و إلى هرقل امبراطور الدولة الرومانية الشرقية والمقوقس عامله على مصر، كسرى فارس ونجاشى الحبشة يدعوهم إلى الاسلام. فرد بعضهم (كالمقوقس) رداً حسناً واستهزأ البعض الآخر بدعوة النبي، كما مزق كسرى كتاب النبي وأرسل إلى وباذان، عامله على اليمن يأمره أن يوجه إلى النبي رجلين يأتيان به فلما ذهب رسولا وباذان، إلى النبي أخبرهما بموت كسرى.

ثم عاد الرسولان إلى باذان وقصا عليـه ما تنبأ به النبى . ولم يمض على ذلك أيام قلائل حتى ورد على باذان خبر قتل كسرى فآمن باذان بالنبى واعتنق الإسلام هو ومن كان معه من الفرس فى بلاد اليمن .

غزوة مُوته :... لما أرسل الني رسله إلى القبائل العربية الحاضعة للروم في أطراف الشام يدعوهم إلى الاسلام قتلوا رسول الني ، فأنفذ اليهم في السنة الثامنة جيشا عدده ثلاثة آلاف بقيادة مولاه زيد بن حارثة الشام). فقاتل زيد حتى قتل فتولى القيادة بعده اثنان من قواد العرب الشام). فقاتل زيد حتى قتل فتولى القيادة بعده اثنان من قواد العرب فقتلا ، فاختار المسلمون خالد بن الوليد لقيادتهم ، فقاتل قتالا شديداً وما زال يدافع الروم حتى ردّهم على أعقامهم بالرغم من كثرة عددهم، ثم عاد بحيش المسلمين إلى المدينة . وقد نول الوحى على الني صلى الله عليه وسلم يخبر من استشهد من القواد في هذه الغزوة ، فصعد المبر وخطب المسلمين خطبة أخبرهم فيها بقتل زيد ومن خلفه في قيادة الجيش وخطب المسلمين خطبة أخبرهم فيها بقتل زيد ومن خلفه في قيادة الجيش الحل أن قال ، ثم أخذ الرابة سيف من سيوف الله خالد بن الوليد فقتح الله عليه عله الله .

فتح مكة : ... نقض أهل مكة الهدنة التي عقدت بينهم وبين النبي في السنة السادسة المجرة فأغاروا على إحدى القيائل المحالفة للسلمين. فاستجارت

هذه القبيلة بالنبى صلى الله عليه وسلم ، فسار إلى مكه فى السنة الثامنة من الهجرة فى عشرة آلاف من المسلمين .

ولما علم أهل مكة بقدوم هذا الجيش ، خرج قادتهم خاضمين . وكان مقدمتهم أبو سفيان ، فأكرمه النبي . ودخل المسلمون مكة ، وسار النبي إلى الكعبة وطاف بها سبع مرات ، ثم أمر بارزالة التماثيل والصور وحطم أصحابه الاصنام وهو يقول : ( قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ) . وبما ساعد على هذا الفتح إسلام خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وكانا من خيرة قواد العرب . ومع أن النبي كان هو المنتصر الفائز فقد أعلن العفو عن أهل مكة الذين أذاقوه هو وأصحابه كل صنوف الاضطهاد . وبعد فتح مكة وفدت القبائل على النبي من جميع نواحى بلاد العرب ودخلت في دين الله أفواجا ، وعلت كلمة الاسلام .

غزوة تُبُوك : - فى السنة التاسعة للهجرة بلغ الرسول عليه السلام أن الروم قد تجمعوا على حدود فلسطين لقتال المسلمين ومعهم بعض القبائل العربية، فدعا المسلمين إلى الجهاد وخرج بالجيش فى طريق الشام، فلما وصل إلى تبوك ( مكان بين المدينة وفلسطين ) أقام فيها أياماً فصالحه أهلها، وجاءت الوفود من أيّله ( على بحر القلزم ) وغيرها وصالحوه على دفع الجزية، كما بعث خالد بن الوليد بفريق من الجيش إلى دَوْمة الجندل فأسر صاحبها واستولى عليها، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة . وغزوة تبوك هذه هي آخر غزوات النبي .

صَجَّة الوَداع: ــ وفى السنة العاشرة للهجرة خرج النبى للحج فى أكثر من مائة الف من المسلمين. وعند جبل عرفات التى على المسلمين خطبته الخالدة التى بين فيها أصول الاسلام وقواعده ونادى بالمساواة بين الناس حيث قال: وأيها الناس! إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد،

كلكم لآدم وآدم من تراب. إذ أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس لعرق فضل على عجمى إلا بالتقوى. وكان قدتم القرآن بنزول الآية: ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً ). وسميت حجة الوداع لانها كانت آخر حجات الرسول. وبذلك انتهت رسالته عليه الصلاة والسلام

ولم يمض على حجة الوداع ثلاثة أشهر حتى مرض النبى عليه السلام بالحمى، وانتقل إلى جوار ربه فى يوم الاثنين ١٣ ربيع الاول سنة ١١ هـ ( ٨ يونيه سنة ٦٣٣ م ) ، وهو فى الثالثة والستين من عمره، بعد أن بلغ رسالته ، وبعد أن وحد كلمة العرب وجمع بين قبائلها المتنافرة ، فغدو كالبنيان المرصوص يشد بعضة .

صفات الذي : ــقد اتصف الرسول عليه السلام بجال الحَلق والْحَلق وجمع من الفضائل ما ليس في غيره . فكان أعقل الناس وأذكاه ، راجع المعقل ثاقب الفكر ، فصيح المسان . ولا غرو أن أوتى جوامع الكمام وحصه الله ببدائع الحكم . وكان عليه السلام حاضر البديهة سريع الجواب في أدب ووقار ، كما كان سياسياً حكيا ، ذا رأى صائب ونظر ثاقب ، في أدب ووقار ، كما كان سياسياً حكيا ، ذا رأى صائب ونظر ثاقب عن الدلات ، شفيقاً رحيا ، عدلا عفيفا . به كل الصفات الكريمة الى اختص عن الزلات ، شفيقاً رحيا ، عدلا عفيفا . به كل الصفات الكريمة الى اختص عا الله الانبياء والمصطفين من عباده . وقد جمعت الآية الكريمة ما اتصف به عليه الصلاة والسلام من الفضائل وهي قوله تعالى ( و إنك لعلى خاق عظيم )

## الفصل الشانی الحلفا<sub>ه</sub> الراشدور أبو بكر الصَديق

11-7146775-3757

لم يوص النبي صلى للله عليه وسلم قبل وغاته بالخلافة لأحد من أقاربه أو غيرهم، وترك للمسلمين الأمر شورى .

وقد اجتمع المهاجرون والأنصار فى المدينة بعد وفاته ، وأراد الانصار أن يبايعوا رجلا منهم ، هو سعد بن مجادة ، بالخلافة فأنكر المهاجرون ذلك ، فاشتد الخلاف بين الفريقين حتى كادت تتمزق الوحدة بينهها ، لو لا أن قام فيهم أبو بكر خطيبا وأدلى بالحجة على أن هذا الأمر لقريش. فسارع عمر إلى مبايعة الى بكر ليقضى على هذا الخلاف ، وتبعه سائر الناس .

كان أبو بكر أكبر الصحابة سنا وأكثرهم تجربة وأشدهم غيرة على الاسلام، كما كانت له مكانة عالية بين قرمه. فقد كان من أشراف قريش ومن أصحاب الجاه واليسار فيهم، اكتسب ثروة كبيرة من التجارة، كماكان قاضيا نزيها. وقد رافق الني حين هاجر من مكة وقاسمه مر الميش وحلوم حتى يوم وفاته. وقد أنابه النبي عنه في الصلاة أثناء مرضه الاخير، فرأى المسلمون أنه أحق بالخلافة من سواه.

ردَّة العرب: - لم تكن القبائل العربية بعد تولية ابى بكر ترغب فى الحضوع لسلطان قريش وقد خضعوا إما طوعا أو كرها. فلما توفى رسول الله خيل اليهم أن هذا السلطان قد آذن بالزوال، لآن بعضهم كان لا يستطيع أن يصدق موت النبي، ولما تحقق منذلك اعتراه الشك فى الدين، وبعضهم كان يعتقد أنه لن تقوم لقريش قائمة بعد موت زعيمهم ، لانهم كرهوا سيادة

قريش النى خضعوا لها باسم الدين : أضف الى ذلك أن كثيرا من العرب كانوا حديثى عهد بالاسلام الذي حال بينهم وبين ما اعتادوه من العادات السيئة كالخر والميسر وغيرهما .

لذلك رفضت اكثر القبائل أن تخضع لسلطان أبي بكر ، وامتنمت عن أدا الزكاة التي كانوا يعتبرونها إتاوة تدفع للني فقط . وما زال دبيب العصبان يثور في نفوس القبائل الواحدة بعد الآخرى ، حتى تزعزع أمر الاسلام واقتصر على أهل مكة والمدينة والعائف هذا إلى ادعاء كثير من العرب النبوة . وكان أشدهم خطراً مسيلة الذي ادعى في حياة النبي أن الله سبحانه وتعالى أشركه في النبوة مع الرسول عليه الصلاة والسلام ، فسمى الكذاب لانه افترى على الله الكذب . وقد كثر عدد اتباعه في الهامة . كما ادعى النبوة غير مسيلة كثير من العرب ، طليحة بن محويلد و سجاح التميمية التي مسلمة .

جابه أبو بكر هذه الردة مما أوتيه من الحزم والعزم ، فبادر إلى تسيير الجيوش إلى المرتدين ، وعقد لقتالهم أحد عشر لوا ، وأمر كل قائد بالمسير إلى ناحية مر في نواحى بلاد العرب . وقد أشار بعض الصحابة على أي بكر بعدم مقاتلة الممتنعين عن اداء الزكاة . وهنا ظهرت قوة عزيمة أبى بكر حيث قال : ، والله لح منعولى عقالا مما كانوا يؤدونه لرسول الله لحاربتهم عليه أو أهلك دونه .

وما زالت جيوش المسلين تقاتل المرتدين والمتنبثين ومانعي الزكاة حتى قضت على الفتنة في أقل من سنة ، وعلت كلمة الاسلام ثانية ويرجع الفضل في انتصار المسلين إلى خالد بن الوليد سيف الله المسلول الذي هزم طليحة وسجاح وأرخمهما على قبول الاسلام ، وهزم مسيلة الكذاب وقتله جمع القرآن : — بعد ذلك الانتصار الذي أحرزه أبو بكر على القبائل العربية المرتدة خشى عمر بن الخطاب أن يتطرق النسيان إلى بعض الآيات

القرآنية بعد أن استشهد كثير من الحفاظ فى المعارك ، فأشار على أبى بكر بجمع آى القرآن . فجمعها ودوثها فى سجل واحد ( مصحف ) بعد أن كان متفرقا فى صدو ر الحفاظ ومكتوبا على الاحجار والعظام وغيرها وقد أودع هذا المصحف عند أبى بكر ثم عند عمر من بعده ثم عند حفصة بنت عمر إحدى زوجات الوسول عليه السلام .

الفتوح فى عهد أبى بكر : وجه أبو بكر عنايته لفتح بعض البلاد ابتغاء نشر الدين وصرف المسلمين عن الاشتغال بما نشماً بينهم من الاختلافات فأرسل الجيوش لغزو بلاد الفرس والروم . ووجد العرب فى ذلك بجالا للتفاخر بالنصر وكسب الفنائم وميداناً للجهاد إبتغاء مرضاة الله . ولما كان فتح البلاد التى غزاها أبو بكر لم يتم إلا بعد وفاته أرجأنا الكلام عن الفتوح إلى عهد عمر بن الخطاب .

### عمر بن الحطاب ۱۳ – ۲۳ ه و ۱۳۶

توفى أبو بكرسنة ١٣ هـ، وأوصى قبل وفاته الى عمر بالخلافة لما كان يخشاه من الانقسام بين العرب، فانتخبه المسلمون خليفة بالاجماع. وكان رضى الله عنه مر. صناديد قريش وعظها رجالها، أسلم فى السنة الحامسة للمجرة فاعتز به الاسلام. ولا غرو فقد عرف بالشجاعة والشدة فى الحق حتى إنه لما أسلم لم يخف إسلامه لاعتقاده انه لم يكن بين القرشيين من بجرؤ على معارضته . ويمتاز عهده بفتح كثير من البلدان وتنظم أمور الدولة.

# ١ – الفتوح الاسلامية

( ا ) فتح الشام وفلسطين : \_ كان حكام الرومان فى آخر أيامهم يظلمون الاهلمن ويسومونهم العذاب ، فتأفف من جورهم سكان البلاد التى كانت تحت سلطانهم ومالوا الى الخلاص من حكمهم . وكانت الدولة البيزنطية قد مزقتها الانقسامات الدينية وافسدها الانفهاس فى الترف. ولم تكن أهلها أمة واحدة ، بل كانت تتألف من عناصر مختلفة وشعوب متباينة أثقلت كاهلها الضرائب الفادحة . فساعد ذلك الأمة العربية الطموحة على فتح الشام وفلسطين وغيرهما من البلاد التابعة للدولة البيزنطية . أضف الى ذلك ما المتاز به المسلمون من الشجاعة وقوة إيمانهم وعدم مبالاتهم بالموت . وقد حثهم القرآن على الجهاد .

وقد أثار أحقاد الروم الغارة التي شنها على حدود فلسطين أسامة بن زيد المدى ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش المسلمين قبل وفاته بقليل . واستمرت هذه الغارة أربعين يوما عاد بعدها أسامه بالغنائم الكثيرة ، فجمع الامبراطور هرقل جيشاً كثيفاً عسكر به على مقربة من حدود فلسطين والشام . فدعا أبو بكر المقاتلين من جميع أرجاء بلاد العرب . ولما اجتمعوا في المدينة عقد الألوية لأربعة من الأمراء هم: أبو عبيدة بن الجواح ووجهته حص ، وعمرو بن العاص ووجهته فلسطين ، ويزيد بن أبي سفيان ووجهته دمشق ، وشرحبيل بن حسنة ووجهته الاردن . وأمر أبو بكر هؤلا القواد أن يعاون بعضهم بعضا وأن يكونوا جميعاً تحت إمرة أبي عبيدة وأن يستقل عمرو بفتح فلسطين وأن يمد الجيوش الأخرى اذا دعت الحاجة إلى ذلك .

وفى الوقت الذى كانت قوى المسلمين تشتغل بفتح بلاد الدولة الرومانية الشرقية فى الشام وفلسطين . وجه أبو بكر قوة صغيرة بقيادة خالد بن الوليد والمثنى بنحارثة لفتح بلاد العراق . وبينها كانت انتصارات المسلمين تتوالى فى تلك البلاد وصلت انباء الشام بأن أبا عبيدة لم يعد يقوى على مدافعة الرومان ، فأمر أبو بكر خالد بن الوليد بأن يسير لمساعدته . فسار خالد على رأس الف وخمسائة عن طريق بادية السهاوة ، واخترق هذه البادية بسرعة تفوق السرعة التي اخترق جا أنيبال جبال الآلب . وقد بعث وصول خالد الى بلاد الشام في

المسلمين وحاجديدة، فاستولوا على مدينة مبصرى بمساعدة واليها رومانوس Romanus آلدى سلم المدينة للمسلمين بعد أن دلهم على طريق الدخول اليها من سرداب تحت سورها

موقعة اليرموك (١٣ ه) : ولما علم هرقل بانتصارات المسلمين أعد أربعة جيوش نحاربتهم ، فتطورت الحالة وغدا مركز المسلمين من الخطورة والدقة بحيث استشار بعضهم بعضا . فأشار عليهم عمرو بالاجتماع في مكان واحد لمواجهة قوى الروم ، واختار منحني في اليرموك أحد فروع نهر الاردن يسمى الواقوصة . وأقر الخليفة رأى عمرو . واجتمع في الواقوصة .



أربعون الفا من المسلمين ومائتان وأربعون الفا من الروم ، وانتهت الموقعة بهزيمة الروم وقتل أكثر جندهم، فخارت عزيمة هرقل ودب اليأس فىنفوس جنده ، وآذن هذا الأمر بسقوط سوريا فى يد العرب .

و بينها كانت تدور رحى القتال بينالعرب والروم ، جاء الحنبر بوفاة أبي بكر وتولية عمر وعزل خالد بن الوليد عن القيادة و تولية أبي عبيدة مكانه . فأخفى علد هذا الحنبر حتى تم النصر للمسلمين ثم بزل عن قيادة الحيش وحارب تحت إمرة أبى عبيدة عن طيب خاطر . ولم يكن عزل عمر لحالد عن ويبة فيه ، وانما كان ذلك خوفا من افتتان المسلمين به ، لما كان خالد من المكانة في نفوس الجند لشجاعته وانتصاره في جميع الوقائع التي شهدها ، أضف الى ذلك ما كان يراه عمر في خالد من الشسدة والقسوة على الأعداء في حروب الردة وقتل بعض المرتدين بعد أن أذعنوا التسليم وطلب الإمان .

ثم سار المسلمون الى دمشق وحاصروها زها سبعين يوماً وعرضوا على أهلها أن مختاروا واحدة من ثلاثة : الاسلام أو الجزية أو القتال. ولم تغن هذه المدينة متأنة حصونها وضخامة أسوارها. وقد حال العرب دون وصول الامداد إلى الحامية حتى أشرفت على الموت جوعا ، واضطرت آخر الامر إلى فتح أبوامها للمسلمين .

موقعة اجنادين ( ١٩٥٥ ه ) : وبعد استيلاء العرب على دمشق وقع فى يدهم كثير من أمهات المدن فى شمال سوريا ( مثل حلب وحمص و انطاكية ) وبقى الأرطبون Aretion قائد الروم فى أكثر جنده باجنادين ( بالقرب من ببت المقدس) حيث وقعت بينه و بين المسلمين موقعة الاتقل شدة وهو لا عن موقعة اليرموك انتهت بانتصار المسلمين ، فولت فلول الروم الادبار الى قيصرية وبيت المقدس . وكان من أثر انهزام الروم فى اجنادين ان فتح كثير من المدن الساحلية فى الشام وفلسطين أبوامها للعرب ( مثل يافا وغزة والرملة وصور و عكاء وصيدا و عسقلان وبيروت )

قتح بيت المقدس حاضرة فلسطين والمدينة المقدسة عند المسيحيين، وكانت بعد ذلك عنايتهم لفتح عصنة تحصيناً قوياً، وبها حامية كبيرة تحت قيادة الأرطبون. وقد حاصرها العرب أربعة أشهر حتى كاد أهلها يموتون جوعاً. وأخيراً ظهر بطر برقهم على أسوار المدينة ووعد بتسليمها على أن يكون ذلك للخليفة نفسه. فسار عمر إلى بيت المقدس وتسلّمه وأمّن أهله على حريتهم الدينية. وبذلك سقطت بلاد الشيام وفلسطين في أيدى العرب بعد حروب طاحنة دامت زهاه ست سنين.

### (ب) فتح العراق وفارس

كان العرب برون بلاد الفرس أصعب منالا من بلاد الروم. فقصد كانت متجانسة متحدة ، ومن ثم كانوا يتهيبون غروها. وقد وجه أبو بحر جيشاً إلى أطراف العراق أخضع القبائل العربيسة التي كانت تقيم جنوبي نهر الفرات ، وانتصر على الفرس واستولى على الحيرة والإنبار . وما لبث العرب أن تقهقروا أمام جيش الفرس الكثيف الذي أعده يردجرد الثالث بقيادة رستم ، وارتدوا إلى أطراف الصحرا " . وظل الحسال على ذلك إلى آخر أيام أبي بكر ، وشُغل المسلمون عن الفرس بقتال الروم في الشام وفلسطين . فلما تمت هزيمة الروم في أجنادين سنة ١٦ ه وجه عمر العرب لغزو بلاد العراق ، وأراد أن يقود الجيش بنفسه ، ولكن بعض الصحابة أشار عليه بتولية سعد بن أبي وقاص غزو هذه البلاد فولاه .

موقعة القادسية ( ١٥ه و ٣٣٦ م ): —سار سعد إلى الفادسية وكانت باب العراق . وهناك التقى برستم ، وكان جيشه ثلاثين ألف مقاتل على حين أن كان جيش العرب يتراوح بين سبعة آلاف وثمانية آلاف . وكان المجم يضحكون من نبال العرب ويشبهونها بالمغازل. واقتتل الفريقان ثلاثة أيام



كان النصر بعدها للعرب ، وقتل رستم وعدد كبير من جنده وهرب الباقون ، فتبعهم سعد وأوقع بهم فى جلولاء سنة ١٧ ه ( ١٩٣٨ م ) ، وأسر إحدى بنات كسرى وقتل عدداً كبيراً من الفرس . ثم توغل سعد فى بلاد العراقى واستولى على المدائن عاصمة الفرس بعد أن حاصرها شهرين . وقد غنم العرب منها غنائم كثيرة من بينها بساط كسرى ، وفريز دجرد الى حلوان .

موقعة نهَاوَند ( ٢١ ه و ٢٤٣ م ) : — لم يستطع يزدجرد أن يلم شعث جنده ويستعد لملاقاة العرب منجديد إلا بعد أربع سنوات . وفي سنة ٢١ ه جند كسرى جيشاً كثيفاً يربو عدده على ١٥٠٠٠٠ مقاتل ، وأرسل عمر الأمداد إلى جيش المسلمين . والتق الفريقان في نهاوند ، فكتب النصر للعرب رغم استهانة الفرس في الدفاع عن بلادهم · وقد عرفت هذه الموقعة بفتح الفتوح لشدتها وأهميتها .

وما زال العرب يطاردون يزدجرد الثالث ويستولون على بلاده حتى اضطر إلى الفرار إلى أقصى الحدود الشرقية ، فقتل فى الطريق سنة ٣٠هـ وكان ذلك فى عهد عثمان . و بموت يزدجرد الثالث انقرضت دولة آل ساسان وتحققت دعوة النيّ بتمزيق ملك الاكاسرة .

ولا شك أن العرب قد جنوا ثمار هذه الانتصارات ، فضموا إلى بلادهم بلداً جديداً، وأثروا وأصبحوا فى رغد من العيش. وقد بهرت تلك النفائس والأموال العرب الذين اعتادوا التقشف والبساطة(١).

<sup>(</sup>١) ومما يؤثر عن تتج بلاد الفرس أن عربياً ظفر بحجر من الياقوت يساوى مباماً عناجا، فلم يدر قيمته فراه بعض من بدذاك قيمته ولامه أصحابه وقالوا له: هراه بعض من يعرف قيمت واشتراه منه بألف دوهم . ثم عرف البدوى بعد ذلك قيمته ولامه أصحابه وقالوا له: « هلا طلبت فيه أكثر من ذلك ? » فأجباب البدوى : « لو علمت أن ورا. الالف عدداً أكثر من الالف لطلبت » . كما كان العربي بأخذ في يده الذهب ويقول « من يا خذ الصفرار ويسطيني البيصار ؟ » إعتقاداً منه أن القصة خير من اللهب.

# (ج) فتح مصر

حالة مصر قبيل الفتح: - كانت مصر وغيرها من الولايات البيزنطة تمزقها الانقسامات الدينية والمذهبية. فقد انقسم المسيحيون في الشرق قبل ظهور الاسلام الى مذهبين: مذهب الملكانيين (۱) وكان يدين به الروم أنفسهم، ومذهب اليعاقبة (۲) ويدين به قبط مصر. وقد لتى المصريون من جراء هذا الحلاف المذهبي صنوف الاضطهاد. وبلغ من اضطهاد الروم للقبط أن اضطر البطريرق بنيامين الى الالتجاء الى الصحراء فبتى بها ثلاث عشرة سنة . ومن المطريرة بنيامين ومثلوا به أشنع أمثلة هذا الاضطهاد أن قبض الروم على دمينا ، أخى بنيامين ومثلوا به أشنع تمثيل حيث أوقدوا المشاعل وأحرقوه بها حي تساقط اللسم من جنيه على الأرض . ولما وصل به التعذيب الى هذا الحد لم يزدد إلا تمسكا بمذهبه ، فاقتلمت أسنانه ثم وضع فى حقيبة ملائى بالرمل ، وعرضت عليه حياته فاقتلمت أسنانه ثم وضع فى حقيبة ملائى بالرمل ، وعرضت عليه حياته فاتلمت رات اذا اعترف بمذهب الروم ، فأبي فألقوه فى البحر .

وزيادة على ذلك فان الرومان قد أثقلوا كاهل المصريين بالضرائب، التى فرضت على الاشخاص والصناعات على اختلاف أنواعها وعلى المشية والا راضى والبضائع وشراعات السفن وأثاث المنازل ، كما فرضوا ضريبة على المارة رجالا ونساء ـ تجاراً وغير تجار ـ وما معهم من سائر الا شياء حتى على جنازات الموتى. وكان على المصريين فوق مذلك ايواء الموظفين من الرومان حين مرورهم بالقرى ، لذلك عمم البؤس والشقاء واشتد الضيق وتفاقم سخط المصريين على الحكم الرومان.

 <sup>(</sup>١) ويعتقد أتباعه أن الابن مولود من الآب قبل كل الدهور وأنه أزلى ، ثم أتحد هذا الابن
 بابن مربم فاضبحا شخصاً واحدا هو للدبيح , ويدين الرومان عبدا المذهب .

<sup>(</sup>٢) ويعتقد أنباعه بامتزاج الطبيعتين الالهية ( اللاهوت ) والبشرية ( الناسوت ) في المسيح حتى أصبحنا طبيعة واحدة ' وظلك بعد التجدد طبعا . ومن ثم لم يكن إنسانا صوفا كما أنه لم يكن الها . ويدين مهذا المذهب أهل مصر والشام .

لذلك لا نعجب إذا أصبحوا يتطلعون إلى دولة أخرى تخلصهم من هذه الحالة السيئة، ولاسيما بعد ما علموا من استيلاء العرب على الشام و فلسطين وما سمعوه من تسامحهم الديني وحسن سيرتهم فى البلاد التى فتحوها ، فتطلعوا إلى الخلاص من ظلم الرومان على أيدى المسلمين .

الفتح: وبعد أن تم للعرب فتح الشام وفلسطين أشار عمرو بنالعاص على الخليفة عمر بن الخطاب بفتح مصر، و بين له أن استيلاء المسلمين عليها معناه (وكان قد زارها في الجاهلية)، كما بين له أن استيلاء المسلمين عليها معناه تثبيت فتوحهم في الشام وفلسطين وتأمينها من ناحية الجنوب، وأرب بقاءها في يد الروم بما يعرض الحكم العربي في الشام إلى الخطر. وهوتن عمرو على عمر فتح مصر لصنعف أهلها و وقوع الرعب في قلوب الروم بعد انتصارات العرب في الشام. فتردد الخليفة وخاف أن يفشل المسلمون في فتحها، فقد كان جند المسلمين متفرقين في بلاد الشمام والعراق. أضف إلى فتحها، فقد كان جند المسلمين متفرقين في بلاد الشمام والعراق. أضف إلى مثبت بعد في البلاد التي فتحوها. وما زال عمرو يهون على الخليفة عمر فتح مصر و يعظم أمرها حتى أذن له بغزوها وعقد له اللواه على أربعة آلاف رجل. مصر و يعظم أمرها حتى أذن له بغزوها وعقد له اللواه على أربعة آلاف رجل. على محر و أن يثقل على عمر بن الخطاب في أول الأمر نجيش كبريغير به على محر و اثقا بأنه متى صار مع الروم وجها لوجه في أرض مصر، واحتاج إلى الجنود بعث بها اليه عمر.

سار عمرو بجنده مخترقا رمال سينا حتى وصل إلى العريش ، ففتحها من غير مقاومة . ثم سار إلى الفرما ( بيلوز) ، وهى مدينة قديمة العهد ذات حصون قوية ، وكانت مفتاح مصر فى ذلك الوقت ، فحاصرها المسلمون شهراً ، ثم فتحوها فى أول المحرم سنة ١٩ ه ( يناير سنة ١٤٠ م ) .

وتقدم عمرو بعد ذلك حتى وصل الى بلبيس، فوجد مها الأركبون وقد فر إلى مصر قبيل تسلم بيت المقدس، واستولى العرب على المدينة بعد شهر لم ينقطع فيه القتال ويقال إن ابنة المقوقس حاكم مصركانت بها حين فتحها المسلمون، فأعادها عمرو إلى أبيها سالمة. ولا ريب أن عمراً قد كسب مذا العمل محية المصريين.

وبعد استيلا. عمر و على بلبيس تقدم حتى وصل إلى أم <sup>م</sup>دنين Tendonius



وكانت على النيل فى مكان حديقة الأزبكية الآن تقريباً. وفى هذا المكان نشب القتال عدة أسابيع بين المسلمين والروم ، ولما أبطأ الفتح على عمرو أرسل الى الخليفة عمر يطلب منه المدد ، فأعد الخليفة جيشاً من أربعة آلاف على رأسهم أربعة من مشاهير الصحابة (الزبير بنالعوام ، والمقداد بن الاسود ، وعُبادة بن الصامت ، ومسلمة بن تُخلّد ) . وكتب إلى عمرو: «قد أمددتك بأربعة آلاف فيهم رجال الواحد منهم بألف رجل ، (يمني هؤلاء القراحة).

وكان مركز عمروحين حصاره لام دنين من أحرج المراكز ، اذ استولى اليأس على قلوب المسلمين لمن كان يقتل منهم كل يوم ولم يكن قد وصل المدد بعد ، غير أن عمرا لم يكن بالقائد الذي يجعل لليأس سبيلا الى قلبه . فقد قوى نفوس المسلمين فاقتحموا حصن أم دنين وغلبوا الروم على أمرهم واستولوا على سفنهم فالتجأ الروم إلى حصن بابليون .

ولما وصل المدد الى عين شمس، سار عمرو لملاقاته، وتقدم تيودور Theodore قائد الروم في عشرين ألفا . فحلت الهزيمة بالروم ولم ينج مهم إلا عدد قليل فر إلى حصن بابليون .

حصار حصن بابليون : -- ثبتت قدم عمرو فى أم دنين وعين شمس الى اتخذها مركزاً لقيادته الحربية ، ولم يبق أمامه سوى حصن بابليون أو قصر الشمع فسار اليه وحاصره فى اوائل سبتمبر سنة ع٦٤٠ م ( ٢٠ هـ ) .

وكانت أسوار الحصن المتينة وأبراجه الشامخة يحيط سها النيل، وقد ارتفع ماؤه فامتلاً المخندق الذي حوله . وكان العرب مفتقرين لمعدات الحصار بل وغير قادرين على استعالها استعالا يكفل لهم أن يلحقوا بالروم حسارة كبيرة الذلك طالبامد الحصار إلى سبعة أشهر. ولمارأى المقوقس صبر العرب على القتال خرج هو ونفر من قومه ولحقوا بحزيرة الروضة، وبعث الى عمرو رسلا يف وضونه في الصلح . فأبقاهم عمرو عنده يومين ثم طلب مهم أحد أمور ثلاثة: «الاسلام أو الجزية أو القتال».

ولما رجع الرسل الى المقوقس سألهم عن حال المسلمين فأجابوا: ورأينا قوما الموت أحب اليهم من الحياة والتواضع أحب اليهم من الرفعة ليس لأحد منهم في الدنيا رغبة ولا بهمة ، جلوسهم على التراب ، وأميرهم كواحد منهم . لا يعرف كبيرهم من وضيعهم ولا السيد فيهم من العبد ، واذاحضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد ، يفسلون أطرافهم بالماء ويخشعون في صلاتهم، بعد ذلك اجتمع رسل عمرو بالمقوقس ، ولم يستطع هذا أن يشي هؤلا الرسل عن هذه الأمور الثلاثة . ولم يحد بدأ من أن يكتب بذلك الى هرقل فرد عليه يوبخه و يحتقر قوة العرب ، وكتب بمثل ذلك الى قواد الروم، فأعادوا الكرة على المسلمين و نبذوا صلحهم واستأنفوا القتال . أما المقوقس فأنه لم يخرج عما عاقد عمرا عليه ، ووفي له القبط بما صالحهم عليه . وقد عقد الصلح مع عمرو على أن يفرض على كل قبطي جزية مقدارها ديناران سنويا عن كل فيفس ، يستثنى من ذلك الشيوخ والنساء والصيان ، وأن يحافظوا على الجسور ويقيموا له الانزال والصيافة بين مصر والاسكندرية . وقد عد هرقل هذا العمل خيانة من المقوقس ، فاستدعاه الى القسطنطينية و نفاه .

اقتحام الحصن : \_ حال ارتفاع مياه النيل دون اقتحام حصن بابليون ولم يكن لدى عمرو من الوسائل ما يكفل اقتحامه سوى الاعتصام بالصبر ريما ينخفض النيل . وقد استمر العرب على حصار الحصن وتحملت حامية الروم مشاق الحصار طويلا . وفي شهر مارس سنة ١٤٤ م سمع الروم في معسكر المسلمين صياحا عاليا علموا منه بموت هرقل . فسلبهم هذا الحادث المحزن شجاعتهم وحميتهم وهيأ العرب سبيل الانتصار عليهم . وقد هاجم المسلمون الحصن في شهر ابريل من هذه السنة، ووضع الزبير بن العوام سلما الى الجانب الجنوبي الشرقي للحصن وصعد وأمر العرباذا سمعوا تكبيره ان يجيبوه جميعاً، فأ شعر الروم إلا والزبير على رأس الحصن يكبر ومعه السيف . وتحامل الناس على السلم حى نهاهم عمرو خوفا من أن ميكسر وكبر الزبير ،

واجابه المسلمون من الخارج ، فلم يشك الروم فىأن العرب قداقتحموه جميعاً فهر بوا ، وتقدم الزبير واصحابه الى الباب ففتحوه واقتحمه المسلمون وسلست حامية الروم فى شهر الريل سنة ٣٤١ م بعد أن أمنهم العرب على حياتهم .

فتح الاسكندرية: \_ بعد استيلا العرب على حصن بابليون ، ترك عمرو حامية فيمه وسار محاذياً لفرع رشيد قاصدا الاسكندرية ، واستولى على الحصون الرومانية التي في طريقه ، فقصدت فلول الروم الاسكندرية وتحصنوا بها ، وجامتهم الامداد من القسطنطينية حتى بلغت حامتها الخسين ألفا .

وكانت الأسكندرية عند اسب تيلاء العرب على مصر حاضرة الديار المصرية ، وثانية حواضر الدولة الرومانية الشرقية ، وثانية مدن العالم التجارية . وقد أيقن هوقل أن سقوط هذه المدينة فى أيدى العرب يؤدى إلى زوال سلطانه عن مصر . فبعث اليها بالجيوش الكثيرة ، ونشط الروم فى الدفاع عن المدينة .

ولم تكن لدى العرب الدربة الكافية لاستمال آلات الحصار التي استولوا عليها في انتصاراتهم السابقة ، كما لم يكن لديهم من السفن ما يمنع المدد من أن يصل إلى حامية المدينه بحراً . لذلك حاصروا المدينة أربعة عشر شهراً ، وكانت قوة عمرو ضئيلة إذا قورنت محامية الروم ، غير أن عدداً كبيراً من القبط انضموا تحت لواء عمروكما أمدوه بالمؤن . وما زال العرب محملون على أسوار المدينة وأبراجها حتى استولوا عليها عنوة ، ولكن عمرا رأى أن يستجلب محبة الإهلين ، فعاملهم معاملة من فتحت بلادهم صلحاً ، وأبرم عقد الصلح مع المقوقس الذي عاد من منفاه بعد موت هرقل .

ومن أهم شروط الصلح أن يدفع غير المسلمين جزية قدرها دينــــاران سنوياً عن كل نفس، وأن تعقد هدنة مدتها أحد عشر شهرا ترحل فى خلالها الحامية الرومانية عن الإسكندرية مع ما تملكه من أموال وأمثعة. و تعهد الرومان فوق ذلك أن لا يعملوا على استزداد مصر ، وتعهد العرب من جانبهم أن لا يتعرضوا المكنائس بسو ، وألا يتدخلوا في أمورالمسيحيين. وأن يسمحوا الليهود بالبقا في الاسكندرية . ولضهار تنفيذ الروم هذه الشروط اشترط عمرو أن يكون لدى المسلميزمائة وخسون جنديا وخسون من أعيان الروم رهينة وبعد فتح الاسكندرية سهل على العرب فتح مابقى من المدن في الوجهين البحرى والقبلى ، وزال بذلك سلطان الروم عن هذه البلاد.

### ٢ ــ تنظيم الدولة الاسلامية

كان من أثر الفتح العربى فى عهد عمر أن اتسعت رقعة الدولة الإسلامية ودان لسلطان العرب معظم أملاك دولتى الفرس والروم. فوجه عمر همه إلى تنظيم شئون دولته المترامية الاطراف ونشر العدل في ربوعها، وقام بكثير من وجوه الاصلاح. وساعده على ذلك ما كان للبلاد التى فتحها من مدنيات قديمة ونظم ادارية تالدة استعان مها على تنظيم دولته.

إدارة الحكومة: — قسم عمر الدولة الاسلامية أقساماً إدارية ، ومصَّر الأمصار فأسس حواضر جديدة فى الآقاليم الكبرى كالدكوفة والبصرة والفسطاط . وأقام على كل إقليم واليا يساعده عدد من الموظفين ، منهم عامل الحراج والقاضى والكاتب وقائد الجيش وصاحب الشرطة . وكانت عيون عمر يرقبون هؤلاء العال ويكتبون بكل أخبارهم .

وكان عمر أول مر\_ وضع نظام ۥ الحُسْبة ، ، وهي الاشراف على

الأسواق والمحافظة على الآداب ومراقبة المكاييل والموازين منماً للغش ومراقبة تنظيف الطرق وما اليها من الأعمال التي تقومها المجالس البلديه الآن لدوين الدولوين: و لما رأى عمر أن كنوز الأكاسرة قد وقعت فى يد العرب وأن الذهب والفضة والجواهر النفيسة قد تدفقت على خزانة الدولة لما كان يرد إلى بيت المال من الجزية المفروضة على غير المسلمين، ومن الحزاج (أى الضريبة المفروضة على الأرض) ، عمل على تنظيم أموال الدولة وتوزيع العطاء على المسلمين . فأخذ عن الفرس نظام الدولوين والمديوان كلمة فارسية الأصل معناها السجل . وقد أطلقها العرب على سجلات الحكومة والدور التي كانت تودع فيها هذه السجلات) ، فأنشأ ديوان الجند لكتابة أسماء الجند وما يخص كلا مهم من العطاء حوكان هذا الديوان يكتب بالعربية وديوان الجباية (الأموال) لتدوين ما يرد إلى بيت المال ، وما يفرض لكل مسلم من العطاء ، ورتب المسلمين مراتب يستا المال ، وما يفرض لكل مسلم من العطاء ، ورتب المسلمين مراتب علم السلام في حروبه ،

وكان الولاة ينفقون من الضرائب التي تجيى من كل إقليم فى إصلاحه . كشق الترع و إنشاء المدن وغير ذلك.وما بقى يرسل الى بيت المال ليوزع بين المسلمين ، وهو ما يعرف بالعطاء . ولما لم يكن للعرب عهد بالنظم المالية ، أبقى عمر كتابة الدواوين بالفارسية والرومية والقبطية كما كان عليه الحال قبل الفتح الاسلامى . وكذلك جعل كتاب هذه الدواوين من الفرس والروم والقبط .

القضاء: وعمر أول من وضع النظام القضائي في الاسلام. فكان يمين القضاء في الاقالم من قبله، كما كان يميد إلى الوالى بتعيين القاضي أحياناً. وكان لا يلي القضاء إلا من كان عالماً بأحكام الشريعة الغراء بجتهداً يعرف كيف يستنبط الاحكام الشرعية من القرآن وسنة الرسول. وكان

القصاة مستقلين فى الحكم لا يتأثرون بسلطة الولاة ، الرفيع والوضيع فى فظرهم سواء . وكان القصاة يجلسون فى المساجد للفصل بين الناس .

وقد عين عمر للفضاة رواتب يتقاضونها لمكى ينقطموا إلىأعمالهم. وقد بلغ من ورع المسلمين فى ذلك العهد أن زهدوا فى القضماء حتى إن كعب بن يسار أبى أن يتولى هذا المنصب العظيم حين عرض عليه عمر قضاء مصر

حاتمة عمر: - و بينها كان عمر جاداً فى تنظيم شئون دولته اغتاله رجل من الموالى الفرس يسمى فيروز و يلقب بأبى لؤلؤة . وكان من أسرى موقعة نهاوند، امتلاً قلبه حقداً على عمر لقضائه على دولة الفرس . و توفى عمر رضى الله عنه في شهر ذى الحجة سنة ٣٣ ه بعد أن ولى الحلافة عشر سنين وستة أشهر ، وله من العمر ثلاث وستون سنة .

و لما أحس عمر بدنو أجله عين ستة من أصحاب رسول الله ومن رجال الشورى في عهده ، وهم على بن أبي طالب ، وعثمان بن عفان ، والزبير ابن العوام ، وسعد بن أبي وقاص ، وعبد الرحمن بن عو ف ، وطلحة بن خت من يختاره اكثرهم ، وأوصى بأن يؤخذ برأى الفريق الذي ينضم أليه عبدالله بن عمر في حالة تساوى الاصوات. فوقع الاختيار على عثمان بن عفان •

# عثمان بن عفسان

#### ۲۲ - ۲۵ و ۱۱۲ -- ۲۵۲ م

كان عثمان رضى الله عنه من السابقين الى الاسلام: وكان كاتب الوحى ين يدى النبى عليه الصلاة والسلام، وأميناً (مستشاراً) لابى بكر. وقد أنفق معظم ماله في سبيل نصرة الاسلام، واشتهر بالعفة والاخلاص للدين. وقد قربه النبي إليه، فزوّجه ابنته رُمَقيَّة . ولما توفيت زوّجه ابنته الثانية أم كلثوم، ومن ذلك لقب بذى النورين. الفتوح في عهد عمان: اتسع الفتح في عهد عمان فقد من منح بلاد فارس ، كا فتحت بلاد طبرستان (على ساحل بحو قروين) وبلاد الخور وأذ ربيجان وأرمينية وقد أنشأ معاوية بن أبي سفيان والى عمان على الشام أسطولا بحرياً حارب البيزنطيين حتى وصل إلى عمورية في آسيا الصغرى و تفليس على البحر الأسود ، كا استولى على جزيرتي قبرص و رودس وقد نقض البيزنطيون عهد الصلح وفتحوا الاسكندرية وعاثوا فساداً في الوجه البحرى ، فطردهم العرب من هذه البلاد سنة ٢٥ ه . ثم أعاد البيزنطيون إلكرة على مصر سنة ٣١ ه بقيادة ملكهم قسطنطين بن هرقل ، فاربهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح وانتصر عليهم في موقعة « ذات الصوارى ، وقد عرفت بهذا الاسم لكثرة السفن الحربية التي اشتركت في القتال .

وفى عهد عُمان فتح عبد الله بن سعد بلاد إفريقية ( تونس الحالية )، كما عاود غزو بلاد النوبة وعقد الصلح مع ملكهم، وكان قد غزاها عمرو بن العاص من قبل.

سياسة عَبَان : \_ كان عَبَان في السبعين من عمره حين آلب الحلافة اليه . وكان سهلا ليناً ، فلم يحكن في حزم أبي بكر وعمر ، تلك الصفة التي لا بد منها لادارة دولة مترامية الاطراف كالدولة الاسلامية في ذلك العهد ، وبخاصه في دور انتقال العرب من معيشة البساطة والزهد إلى معيشة الغني والاستمتاع بالاموال المتدفقة من البساطة والزهد إلى معيشة الغني والاستمتاع بالاموال المتدفقة من البلاد المفتوحة .

وقد عين عُمَان بعض أقاربه ولاية الأقاليم البعيدة لثقته بهم أكثر من غيرهم، ليضمن بذلك تماسك الدولة العربية . فعرل عمرو بن الماص عن مصر وولى عليها عبد الله بن سعد بن أبي سرح أخاه من الرضاعة، وعزل أبا موسى الأشعرى عن البصرة وولى مكانه عبد الله بن عامر، وأقر معاوية على الشام ، واتخذ مروان بن الحكم مستشاراً له فى المدينة ، حتى صارت الدولة الاسلامية فى عهده أموية لحماً ودماً.

ولم يكتف عثمان باسناد المناصب الكبرى إلى ذوى قرباه ، بل تصرف في أموال الدولة تصرفاً يخالف ما اتبعه أبو بكر وعمر . فقد أعطى عبد الله ابن سعد خمس الأموال التي غنمها فى بلاد إفريقية ، ثم أجاز لقريش امتلاك الأراضى فى العراق والشام وغيرهما مما أسخط أهل هذه البلاد . فلا عجب اذا وجد المسلمون من سياسة عثمان دافعاً للسخط عليه وعلى ولاته . وزاد هذا السخط ما فرضه هؤلاء الولاة من الضرائب الفادحة .

الفتنة التي أدت الى قتل عُمَان : \_ ولقد أذكى تار هذا السخط رجل من أهل صنعا ، هو عبد الله بن سبأ وكان يهودياً فأسلم ، ثم أخذ يتنقل في الأمصار الاسلامية . فبدأ بالحجاز ، فالبصرة ، فالكوفة والشام ، وانتهى به المقام أخيرا في مصر حيث أخذ ينشر بين الناس أن عليا وصي محمد وأنه خاتم الأوصياء كما أن محمدا خاتم النبيين . وبذلك هيأ أن محمدا خاتم النبيين . وبذلك هيأ أن سبأ العقول للاعتقاد بأن عُمان أخذ الحلافة بغير حق من وصي رسول الله .

كاتب ابن سبأ وأتباعه في مصر أنصارهم من أهل البصرة والكوفة ، واتفقوا على الحروج إلى المدينة . وقامت الثورات في الأمصار ، وخرج من مصر وفد بلغ عدده ستائة برعامة محمد بن أبي بكر ومحمد بن أبي محد يفة . وطلب وفد مصر عزل عبد الله بن سعد ، فأجابهم عثمان إلى طلبهم وعين على مصر محمد بن أبي بكر . فانصرفت الوفود . إلا أن وفد مصر ما لبث أن عاد وبيده كتاب بخط مروان وعليه خاتم عثمان ، يأمر فيه عثمان والى مصر بالضرب على أيدى الثائرين . وقد ادعى الوفد أنه ضبطه مع رسول كان جاداً في سيره نحو مصر ، فحلف عثمان اذعى الوفد أنه ضبطه مع رسول كان جاداً في سيره نحو مصر ، فحلف عثمان أنه لم يأمر بكتابته ولا علم له به . فطلب الثوار منه أن يسلمهم مروان

للنحقيق معه ، فأبى عثمان . فانتهز الثوار تفرّق الجند فى الامصار الاسلامية وحاصروا داره أر بعين يوماً .

وقد أرسل بعض الصحابة أبناءهم للدفاع عن الحليفة . وبعد ثمانية عشر يوماً كتب عثمان إلى معاوية وغيره من الولاة يطلب المعونة . فلما علم الثوار بذلك شددوا الحصار ومنعوا عنه الطعام والماء ؛ ثم اقتحموا داره ، وضربه أخر بسيفه ، فاتقت زوجه نائلة السيف بيدها ، فقطع إصبعها . وضرب الثوار عنقه ثم نهوا داره ( ٣٥ هـ )

### على ن أبي طالب

#### 07 - .3 4 c ror - 1777

كان على أول من أسلم من الصبيان، وهو ابن عم النبي وزوج ابنته فاطمة، اشتهر بالشجاعة، واشترك مع النبي عليه السلام فى معظم غزواته. وكان عمر يستشيره فى مهام الأمور. وقد صار من أهل الشورى بعد مقتل عمر. فلما آلت الخلافة الى عثمان صافاه، إلا أنه لم يرض عن سياسته ولا سما فى أو اخر خلافته.

ولما قتل عنمان بويع على بالخلافة فى المدينة ، ولم تكن بيعته عامة . فقد كانت المدينة فى يد الثوار الذين قتلوا عثمان ، وكان أكثر الصحابة متفرقين فى الأمصار ، ولم يكن بالمدينة الاعدد قليل على رأسهم طلحة والزبير ، وقد بايعا عليا وعلى رأسهما سيوف الثائرين أضف الى ذلك أن كثيراً من أهل المدينة قد تركوها خوفا على حياتهم .

سياسة على : — كان على يرى أن ولاة عثمان لا يصلحون لآن يلوا أمور المسلمين . فصم على عزلهم بالرغم من أن قواعد خلافته لم تكن قد تقررت . وقد نصحه بعض الصحابة بالعدول عن ذلك فأبى . فأدت سياسته هذه إلى تفريق كلمة المسلمين فانقسموا أحزابا : فريق من الثائرين بايعوا عليا ، وفريق يطالب بدم عثمان وهو حزب الأمويين فى الشام وعلى رأسه معاوية بن أبى سفيان ، وفريق ثالث لا يتفق مع الأمويين في المطالبة بثأر عثمان ، ولكنه كان يعارض فى خلاقة على ويعتبر أن بيعته لم تكن عن رضى من المسلمين ، وعلى رأسه طلحة والزبير وعائشة .

موقعة الجمل: — عزل على معاوية عن الشام، فلم يذعن هذا اللمزل، فتأهب على لمحاربته . وبينها هو يستعد الخروج إلى الشام علم بخروج مكة عليه . وقد اجتمع طلحة والزبير بمكة ، وانضمت اليهما عائشة ، وخرجوا الى البصرة في قوة كبيرة على رأسها عائشة فاستولوا عليها سنة ٣٩ هـ . فعدل على عن فتح الشام وسار الى الكوفة وجمع جيشا من عشرين ألفاً سار به الى البصرة حيث دارت موقعة الجمل . وسميت كذلك لأن عائشة كانت تحارب على جمل لها . وقد ثم النصر لعلى ، وقتل طلحة والزبير وأسرت عاشه ، فأعادها على الحجاز معززة مكرمة، ونصحها بالابتعاد عن السياسة .

النزاع بين على ومعاوية : — انحصر البراع بعد انتصار على فى موقعه الجل بين حربين اثنين ، هما حرب على رأس بنى هاشم ، وحرب معاوية رأس بنى أمية . وقد اتهم الامويون عليا بأن له ضلعاً فى قتل عثمان ، وأنه قعد عن نصرته وآوى قتلته ، فعادت المنافسة بين بنى هاشم و بنى أمية على الرياسة سيرتها الاولى .

وكان الفرق عظيما بين جند على وجند معاوية . فقد ظل معاوية على الشام عشرين عاماً ، محلوفيها على كسب ولاء أهلها بسخائه وعدله حتى أصبح السيد المطاع . وقد ساعده على ذلك ما محفطر عليه أهل الشام من حب النظام وطاعة القانون . أما جند على فقد كان معظمهم من البدو الذين ينفرون من السلطة ويأبون الخضوع للقوانين

موقعة صفين: — ولما بلغ عليا أن معاوية قد استمد للقتال ومعه أهل الشام سار لمحاربته ، والتي الجيشان فى صفين ( غربى الفرات ) حيث دارت رحى الحرب بين الفريقين أربعين يوماً . فما كاد على أن ينتصر حتى فكر معاوية فى الهرب ، لو لا ما ابتكره عمرو بن العاص من ضروب الحيل ، فأمر جند الشام برفع المصاحف على أسنة الرماح وطلب تحكيم القرآن . فانخدع جند على وأوقفوا القتال وقبلوا التحكيم على كره من على ، وانصرف على مجيشه الى الكوفة ومعاوية الى الشام بعد أن اتفق الفريقان على تحكيم أبى موسى الاشعرى من قبل على وعمرو بن العماص من قبل معاوية .

الحوارج: - خرج على على بن أبى طالب فريق كبير من أنصاره عرفوا بالخوارج. وكانوا برون أرب علياً قد أخطأً في الكف عن القتال وقبول التحكيم بعد أن كانوا قاب قوسين أو أدبى من النصر. فأبى على أن ينقض عهده، وكان عددهم اثنى عشر ألفاً. وقد عاثوا في الارض فساداً فحارجم على وانتصر عليهم وقتل معظمهم وفر بعضهم، فكانوا نواة لفرق الخوارج التي ظهرت فها بعد.

التحكيم: تغلب عمرو بدهائه على أبى موسى الأشعرى الطيب القلب، وأقنعه بضرورة خلع كل من على ومعاوية وترك الحرية للمسلمين ليختاروا من أحبوا. واجتمع العرب فى يوم التحكيم بدومة الجندل (بين العراق والشام). وقدم عمرو أبا موسى فأعلن خلع على . ثم قام عمرو فأقر خلع على . ثم قام عمرو فأقر خلع على وثبت معاوية ، فعادت الحروب بين الفريقين . وقد بدأ معاوية يدعو الى نفسه بالخلافة وتمكن من انتزاع مصرمن حكم على على يد عمرو بن العاص .

قتل على :- أراد على بعد ذلك أن يغزو الشام ، فتخاذل عنه أهل العراق . فعزم ثلاثة من الخوارج على قتل على ومعاوية وعمرو بن العاص . إذ كانوا يرونهم سبب هذه الفتنة ومصدر بلاء المسلمين . فحاب تدبيرهم ضد معاوية وعمرو ونجحوا فى قتل على ، فطعنه عبد الرحمن بن مُلجم وهو بمسجد الكوفة ، فمات فى ١٧ رمضان سنة ٤٠ هـ ، وبايع أهل الكوفة الحسن بن على بالخلافة

الحسن بن على : - علم الحسن بن على بغزو معاوية بلاد المراق فأراد الحروج لمحاربته ، فتحاذل عنه أهل الكوفة كما تخاذلوا عن أبيه من قبل . ففر الى المدائن وتصالح مع معاوية على أن ينزل له عن الحلافة حقنا لدما المسلمين . فقبل معاوية ذلك وتعبد أن لا يسب عليا على المنابر وأن يترك أمر الحلافة شورى من بعده . وتم ذلك سنة ٤١ ه ؟ وتعرف هدذه السنة د بعام الجماع ، لاجماع كلمة المسلمين على خليفة واحد .

### الفصل الشالث الدولة الاً موية

#### ۵- ۱۲۲ ه و ۲۶۰ - ۲۵۰م

ينتسب معاوية بن أبي سفيان مؤسس هذه الدولة إلى أمية بن عبد شمس ابن عبد مناف . وكان أمية هذا من سادات قريش في الجاهلية ، وكان في الشرف والرفعة كما كان هاشم بن عبد مناف . لهذا لا نعجب إذا تنافس بنو أمية و بنو هاشم رياسة قريش وقد أدى ذلك التنافس إلى إذكاء نار العداء بينهما جاهلية وإسلاماً .

كان أمية تاجراً كثير الماله . وكان له عشرة أولاد امتازوا بالشرف والسيادة ، منهم حرب وأبو سفيان . وها يدل على مكانة أبى سفيان قول النبى صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة : « من أخمد سيفه فهو آمن ، ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن » . وهو شرف عظم لم ينله أحد .

ومن أولاده أيضا يزيد بن أبى سفيان الذى ولاه أبو بكر أحد الجيوش الاربعة التى أرسلها لفتح الشام ،ثم ولاه عمر دمشق وولى أخاه معاوية ما وليها من البلاد الشامية . ولما مات يزيد أضاف عمر الى معاوية ما كان لاخيه ،ثم ولاه عثمان الشام كلها . وهكذا كان لبيت أمية السيادة فى المحاطلة كما كانت له السيادة فى الاسلام .

معـــاوية بن أبي سفيان ( ٤٠ - ٦٥ م و ٦٦٠ - ٦٨٠ م )

نال معاوية الخلافة بحد السيف تارة وبالسياسة والمكيدة تارة أخرى ، لا باجماع المسلمين ورضى منهم . وقد انتهى بتوليته نظام الحكم الذى كان يستند للى الشورى فى عهد الحلفاء الراشدين ، ذلك الحكم الذى كان أشبه بالنظام الجمهوري ، واستحالت الخلافة الى ملك وراثى .

وقد تأثر معاوية بنظم الحكم التي أدخلها الرومان في بلاد الشام، فأحاط نفسه بكل مظاهر الملوك وأبهتهم فاتخذ سريراً للملك، وأقام الشرطة لحراسته، وبني مقصورة في المسجد خوفاً بما حدث لعلى، وأصبح يصلى فيها منفردا عن الناس، فاذا سجد قام الحرس على رأسه بالسيوف.

وكان معاوية داهية من دهاة العرب ومن أوفرهم حظا فى السياسة اشتهر بالحلم والصبر على الآذى والممكروه . وقد استطاع بهذه الصفات أن يكبح جماح المسلمين عامة والخوارج والشيعة خاصة .كما اشتهر بالتسامح الدينى . يدل على ذلك أنه أسند الأمور المالية للدولة إلى «سَرْ جون» المسيحى ، وجدد كنيسة فى العراق خربتها الزلازل . وعرف أهل الذمة فيه المدل وعدم التحدر حتى كانوا يلجأون اليه فى خصوماتهم الخاصة .

### الفتوح في عهد معاوية

الفتوح فى المشرق :- مد معاوية أملاك الدولة شرقا حتى بلاد السند ، وولى سعيد بن عثمان بن عفان بلاد خراسان , فعبر نهر سيحون واستولى على سمرقند والسُّقْد .

٧ — الحرب ضد البيز نطبين: — كانت الدولة البيزنطية تغير على البلاد الاسلامية . فر تب معاوية غزوها برا وبحرا ، ووضع لذلك نظاما يدعو الى استمرار الحرب بينه وبينهم شتا وصيفا . وكان يعرف هذا النظام بالشواتي والصوائف . وقد انتصرت جيوش معاوية على البيزنطيين في أرمينية وآسيا الصغرى . و بلغ اسطول الشام ألفا وسبعائة سفينة غزا الكثير من جزر البحر الابيض المتوسط وفتح جزيرتى قبرص ورودس و بعض جزائر بحر الارخبيل .

وفي سنة ٤٨ هـ سيَّر معاوية جيشا كثيفا بقيادة سفيان بن عَوْف إلى

القسطنطينية ، وأسطولا تحت إمرة فضالة بن عبد الله الانصارى . وولى قيادة الحلة ابنه يزيد بن معاوية ، فأوغل المسلون في بلاد الروم وحاصروا القسطنطينية ، ولكنهم لم يتمكنوا من فتحها لمناعة حصونها . فاضطر المسلون الى العودة إلى الشام بعد أن فقدوا كثيراً من جندهم وسفنهم . وقد مات في ذلك الحصار أبو أبوب الانصارى ، الذي نزل النبي في بيته حين هاجر الى يثرب ، ولا يزال قبره يزار إلى الآن المسجد المشهور باسمه في القسطنطينية . وفي سنة ٥٨ ه وجه معاوية السطولا لحصار القسطنطينية . وظل الحصار سنتين ومات معاوية والمسلمون على حصار هذه المدينة . « ولو مضى الخلفاء الامويون في حصارها كما فعل معاوية وانتير وجه التاريخ ، .

٣ — حرب إفريقية : - ولى معاوية عقبة بن نافع بلاد المغرب سنة ٥٠ ه ، فانتصر على الروم ومد أملاك العرب الى بلاد تونس ، وأسلم على يده كثير من البربر ، ولكنهم كانوا يرتدون عن الاسلام اذا فارقهم جند المسلمين . وبنى عقبة القيروان لتكون مقرآ للجند .

ولاية العهد: \_ وفى سنة ٥٦ ه عهد معاوية لابنه يزيد بولاية العهدمن. بعده، وغيّر بذلك نظام الخلافة وجعله وراثيا، ونقض العهد الذي أخذه على نفسه للحسن بن على بأن يترك الإمرشوري للمسلمين من بعده. بيد أن معاوية قد رأى مانجم من النزاع والفتن عقب وفاة الخلفاء قبله، فأراد أن يتلافى ذلك. غير أن هذه السياسة قد أدت الى قيام الفتن والثورات بعد وفاته سنة ٥٠٠.

يزيد بن معاوية

۰۱ - ۱۳ ه و ۱۸۰ - ۱۸۳

ولد يزيد بن معاوية من امرأة بدوية تزوج بها أبوه قبل توليته الحلافة. فلم تحتمل المعيشة فى دمشق وعادت الى أهلها فى البادية . فشب يزيد على ما عودته أمه من معيشة البدو شجاعا فصيحا بليغا يجيد الشعر . ولم يكن أهلا للخلافة ، لأنه كارـــ ظالما منفمسا فى الملاهى ، فلم برض عن حكمه كثير من وجوه الصحابة ، وفى مقدمتهم الحسين بن على وعبد الله بن الزبير.

موقعة كربلاء ( ٦٦ ه ) كتب جماعة من أهل العراق الى الحسين بن على يدعونه الى الكوفة ، وأظهروا استعدادهم لنصرته . فاغتر بذلك ولم يعتبر بما فعله أهل هذه المدينة مع أبيه وأخيه من قبل . فخرج البهم مع عدد لا يزيد عن الثمانين حتى بلغ «كربلاء ، ، فلم ينضم اليه أحد من أهل العراق ودارت رحى الحرب بين جيش عبيد الله بن زياد والحسين بن على فاستشهد الحسين وقطع رأسه وشهر به . وقد أظهر يزيد حزنه لقتل الحسن . ولاغرو فقد أوصاه أبوه معاوية أن يصفح عن الحسين إن ظفر به ، وقد أحسن يزيد الى أولاد الحسين وأهل بيته وأرسلهم الى الحجاز مكرمين معززين .

ثورة الحجاز: دوى صدى واقعة كربلاء فى كل مكان وملاً خبرها قلوب المسلمين جزعا وحزنا. فتوحدت صفوف الشيعة ( أنصار على الدين المية كانوا يرون أحقيته هو وأولاده بالحلاقة ) وازداد مقت المسلمين لبنى أمية وحكمهم. وقد حزن أهل المدينة لقتل الحسين. وأذكى ابن الزبير نار الفتنة فى المدينة ضد ولاة يزيد حتى ثار أهلها سنة ٣٣ ه وطردوا عامل يزيد وضيقوا على منكان بها من بنى أمية . فبعث اليهم يزيد ١٢٠٠٠ من جندالشام بقيادة مسلم بن عقبة . فحاصر المدينة من جهة وادى الحَرة ( فى شمال المدينة ) وفتحها ثم أباحها ثلاثة أيام . وأسرف هو وجنده فى القتل والنهب والسلب.

غزو الكعبة ( ٣٤ ه ) لما فرغ مسلم بن عقبة من إخضاع أهل المدينة توجه الى مكة حيث دعا عبد الله بن الزبير الى نفسه بالحلافة وتبعه أهلها . ومات مسلم فى الطريق فسار الجيش بقيادة و الحُصُيْن بن يُميَّر ، لحاصر مكة فخرج اليه ابن الزبير فى أتباعه ، ودارت رخى القتال بين الفريقين واحترق جزء من الكعبة . ثم ورد عليهم نعى يزيد فكف الحصين عن القتال .

هذه هي المصائب التي نكب بها المسلمون في عهد يزيد . وقد أوصى يزيد قبل وفاته بالحلافة الى ابنه معاوية جريا على الطريقة التي سنها معاوية بن أبي سفيان . فظل فيها أربعين يوماً ، ثم نزل عن الحلافة لمرضه وترك الامر شوري للسلمين مختارون من أحبوا

# مروان بن الحسكم 25 - 20 ه/ ١٨٣ - ١٨٥ م

اختلف أهل الشام فيمن يولونه الخلافة بعد معاوية الشانى ، وكانوا عصب الدولة وقوتها بفضل اتحادهم وتماسكهم . غير أن هسنده الوحدة ما لبثت أن تفككت أوصالها . فمال فريق إلى خالد بن يزيد بن معاوية وكان صغيراً ، ومال فريق آخر الى مروان بن الحسكم من شيوخ بنى أمية . وانقسم بذلك الأمويون على أنفسهم وكادت تضيع الخلافة من أيديهم .

كذلك بويع عبد الله بن الزبير فى الحجاز والعراق والمين ومصر ، كا انضم بعض أهل الشام اليه . ولم يكن ابن الزبير سياسياً بعيد النظر ، فقد عرض عليه الحصين بن بميرقائد الأمويين فى مكة ان يأخذ البيعة له إذا انتقل الى الشام ، فأبى ابن الزبير لانه أراد أن يعيد الى بلاد الحجاز بجدها ويجعلها مركز الخلافة . وبذلك أضاع الفرصة وتمكن الامويون من جمع شملهم وبايعو ابالحلافة مروان بن الحكم سنة ع م لسنه وشيخوخته . وانتقل بذلك الملك من بيت أبى سفيان الى بيت مروان ، وصار للمسلمين خليفتان يتنافسان السلطان : عبد الله بن الزبير فى مكه ، ومروان بن الحمكم الاموى فى دمشق ، وقد انتشرت الفتن فى عهد مروان فى الشام . وبعث الى مصر جيشاً

استولى عليها من يد عامل ابن الزبير . وقضى مروان مدة حكمه يعمل على تأييد ملكه ، ولم يظل فى الخلافة أكثر من تسعة أشهر . وقد أخذ البيعة قبل وفاته لابنه عبد الملك ثم لابنه عبد العزيز .

### عبد الملك بن مروان

#### ٥٥ - ١٨٠ و ١٨٥ - ١٠٠٥م

أحدقت الآخطار بالدولة الآموية عند وفاة مروان بن الحسكم، وكادت تمزقها الثورات والفتن . لولا أن أتاح الله لها عبد الملك بن مروان الذى المتاز برجاحة العقل والقدرة على تصريف الأمور . وقد أخذ عبد الملك في مبدأ عهده يشن الغارة على أعدائه ، ولم يمض على خلافته سبع سنين حتى استقامت له الأمور وهدأت الاحوال وساد السلام فيا بقى من عهده وعهد من أولاده .

#### الصعوبات التي اعترضت عبد الملك

١ - الشيعة :- تفاقم سخط المسلمين وحنقهم على بنى أمية بعدمقتل الحسين. فقد تحرك الشيعة في الكوفة سنة ٣٥ ه و ندموا على خذلا نهم الحسين و تابوا مما فعلوا ، وسار وا سنة ٣٦ ه الى دعين الوردة ، على مقربة من نهر الفرات ، ولحق بهم كثير من أهل البصرة والمدائن. فبعث إليهم عبد الملك بن مروان ثلاثين ألف مقاتل على رأسهم عبيد الله بن زياد فهزمهم . ولم يكد يفرغ ابن زياد من ثورة أهل الكوفة حتى ظهر حزب شيعى جديد برعامة المختار ابن أبي عبد ( الذي كان والياً على العراق من قبل ابن الزيير ثم خرج عله ). فسار إليه ابن زياد فهزمه المختار وقتله .

٢ - عبد الله بن الزبير: - ولى عبد الله بن الزبر أخاه مصعب على العراق،
 فعمل على استخلاصها من المختار وهزمه وقتله سيسنة ٦٧ ه ، وقتل سبعة آلاف من رجاله . وتتبع مصعب الشيعة فى العراق حتى صفا له الجو،

ثم عزم على محاربة عبد الملك . فلقيه هذا بحيش كثيف مر. أهل الشام ومصر وبلاد الجزيرة ، فدارت الدائرة على مصعب وقتل سنة ٧٧ هـ التخلى أهل العراق عنه وانضامهم إلى عبد الملك .

ولما أمن عبد الملك جانب أهل العراق شن الغارة على عبد الله بن الزبير فى الحجاز، وندب لحريه الحجاج بن يوسف الثقنى، فحاصره فى مكة وضيق عليه وقتله سنة ٧٧ه، فولى عبد الملك الحجاج الحجاز واليمن واليمامة فظل بها حتى سنة ٧٥ه.

٣ -- الحوارج: -- لما صفا الجو لعبد الملك فى الشام وفلسطين ولم يبق أمامه مايقلق باله إلا جهة المشرق، ندب الحجاج بن يوسف لاخضاع هذه البلاد فسار إلى الكوفة ودخل مسجدها وخطب أهلها خطبة بين فيها سياسته ، وكلها زهو بنفسه واستهتار بأهل العراق . وقد بدأ خطبته بقوله:
« أنا ابن جلا وطلاع الثنايا هي أضع العامة تعرفونى .

يا أهل الكوفة! إنى لأرى رموساً قد أينعت وحان قطافها ، وإنى لصاحبها ، وكأنى أنظر إلى الدما بين العهائم واللحا ،

ثم ســـار الحجاج الى البصرة وخطب النــاس فيها خطبة لاتختلف فى معناها ومرماها عن خطبته فى الكوفة . ومن ثم مضى لمعاونة المهلب بن أبى مُفرة فى إخضاع الخوارج فى العراق وفارس وطهر المشرق منهم .

ولم تقتصرشدة الحجاج على أعداء بى أمية بل تعدت إلى أنصاره، فقد أدى سو. معاملته ابن الاشعت نائبه فى بلاد ماو را النهر الى خروجه عليه واستيلائه على خراسان والكوفة والبصرة . فقاتله الحجاج وهزمه فى موقعة دير الجماجم بالعراق . ولقد أسرف الحجاج فى قتل أسرى دير الجماجم، كما أسرف أيضاً فى إعطاء الاموال لمن نصروه على عدوه . وهكذا أخضع الحجاج بلاد العراق وما والاه من بلاد المشرق لسلطان عبد الملك بن مروان .

3 — خروج عمرو بن سعيد : - و فى سنة ٧٠ ه خرج على عبد الملك أحد أهل بيته وهو عمرو بن سعيد بن العاص . فعمد إلى الحيلة فولاه عهده ، ثم لم يلبث أن تخلص منه فقتله وألق برأسه الى أصحابه ، فتفرقوا . وقضى بذلك عبد الملك على ما بذره عمرو بن سعيد من بذور الشقاق والانقسام في البيت الأموى .

إصلاحات عبد الملك : \_ قضى عبد الملك على الفتن التي قامت في عهده ، وتوطدت دعائم الدولة الأموية بعد أن أشرفت على الزوال . وانتشر الامن في البلاد بفضل يقظته ودأبه على العمل لخير رعاياه . ولهذا يعتبر المؤسس الثاني للدولة الاموية .

وقد صبغ عبد الملك الأدارة والمالية بالصبغة العربية ، فضرب العملة العربية ، فضرب العملة العربية ، وأنشأ عبدالملك العربية ، وكانالناس يتعاملون بالعملة الفارسية والبيزنطية . وأنشأ عبدالملك دار ضرب فى دمشق ، ونقش على أحد وجهى السكة الاسلامية اسم الخليفة وعلى الوجه الآخر ولا إله إلا الله ،

وكان ديوان الحراج (المالية) بالفارسية والرومية. فنقل عبد الملك ديوان فارس والشام إلى العربية (أما ديوان مصر فلم ينقل إلى العربية إلا في عهد ابنه الوليد بن عبد الملك). وقد استفادت اللغة العربية من وراء ذلك فأصبحت لغة الحساب والرياضة. وقد شجع عبد الملك الآدبا والشعراء. ولا غرو فقد كان أديباً بليغاً وشاعراً فصيحاً.

وقد نظم عبد الملك البريد وجعل له محطات لسير الخيل . وكان عمل صاحب البريد مراقبة العال وإخبار الحليفة بما يحدث فى الاقاليم . كما أنشأ محكمة المظالم لايقاف تعدى ذوى الجاه والحسب . وكان يختار قاضى المظالم بمن اشتهروا بالورع والتفقه فى الدين ، وكان اليه النظرفى القضايا التى يقيمها الناس على الولاة اذا حادوا عن طويق العدل والانصاف أو على عمال الحراج اذا اشتطوا في جمع الضرائب .

كذلك عنى عبد الملك بالعيارة. فشيد قبة القدس المسهاة قبة الصخرة.



قبة الصخرة ببيت المقدس

ومات عبد الملك بعد أن حكم زها عشرين سنة . وكانت ولاية العهد لأخيه عبد الملك بالخلاقة لولديه العزيز ، فلما مات عبد العزيز عهد عبد الملك بالخلاقة لولديه الوليد ثم سلمان . ويسمى المؤرخون عبد الملك أبا الملوك ؛ فقد تولى الملك من أولاده أربعة هم الوليد وسلمان ويزيد وهشام .

# الوليد بن عبد الملك ٨٦–٩٦هـوه٠٠ – ٧١٥م

كان عهده عهد يسر ورخا وهدو. . فوسع رقعة الدولة الأموية شرقاً وغرباً . وازدهرت في أيامه الفنون الاسلامية ، وبخاصة فن العارة . وشيد في بجصره كثيرمن العائر ، منها المسجد الأموى في دمشق . وجدد يناء المسجد النبوى

وقد اشتهر الوليد بالعطف على الفقراء والمعوزين، والاهتمام بأحوال الرعية والسهر على مصالحهم والعمل على تخفيف آلام مرضاهنم. يدلنا على ذلك أنه خصص أعطيات للمجذومين كما أنه أعطى كل مقعد خادما يهتم بأمره وكل ضرير قائداً يسهر على راحته .



صورة السجد الأموى بدمشق

الفتوح في عهد الوليد: - يرجع الفضل في اعادة عهد الفتوح إلى السلام الذي انتشرت ألويته في ربوع الدولة الأموية.

 ١ - الفتوح فى الشرق: غزت جيوش الوليد فى الشرق بلاد ما وراء النهر بقيادة قتيبة بن مسلم، واستولت على بخارى وسمرقند (وجل سكانهما من الترك). وبذلك أصبحت الدولة العربية تتاخم حدود الصين واعتنق كثير من الترك الاسلام.

الفتوح فى الغرب: \_ كان أعظم الفتوحات شأنا في بلاد المغرب الاقصى. وعلى الرغم من أن أقدام المسلمين قد وطئت بلاد شمال إفريقية قبل ذاك بثلاثين سنة ، فإن مركزهم كان مرعزع الاركان. فقد كانت هذه البلاد جبلية يسكنها أقوام من البربر. وقد سخطوا على ولاتهم من العرب الذين لم

يعاملوهم معاملة النظير للنظير بل معاملة السيد للمسود. وكانت الدولة البيز بطية من وراً م تشد أزرهم وتمدهم بالجند والمال. وقد ولى الوليد موسى بن نصير على شمال إفريقية ، فأخضع بلاد المغرب الاقصى سنة ٩١ه ، وقضى على نفود الدولة البيز نطية في هذه البلاد ومد الفتوح العربية الى المحيط الاطلسي (ماعدا مدينة سبته ) ، ونشر الاسلام في هذه الجهات .

فتح بلاد الاندلس: \_ وفى سنة ٩٢ هـ أرسل موسى بن نصير مولاه طارق بن زياد ( من قواد البربر ) الى بلاد الاندلس، وكانت تابعة للقوط، فمبر المضيق المعروف باسمة الى الآن ، وفتح هذه البلاد هو وموسى ابن نصير .

# سلیمان بن عبد الملك ۹۶ - ۹۹ م و ۷۱۰ - ۷۱۷ م

دب الترف والبذخ أيام سليان بن عبد الملك ، وتسرب ذلك إلى الولاة والامرا . وتحرب سليان لبعض الولاة وعمل على الكيد لبعضهم . ومن نال منهم يزيد بن المهلب قائد المشرق ، وقتيبة بن مسلم فاتح بلاد ما وراء النهر، ومحمد بن القاسم فاتح الهند ، وأسرة الحجاج في العراق . ويرجع سبب كراهة سليان لفتيبة وأولاد الحجاج إلى إغرا الحجاح وقتيبة للوليد على عزل سليان من ولاية العهد . كما نال من موسى بن نصير فاتح شمال إفريقية و بلاد الاندلس ، لانه تعجل بالذهاب إلى الخليفة الوليسد ومعه الاموال والغنائم بعد أن كتب إليه سليان بالإبطا حتى يموت الوليد .

الفتوح فى عهد سليمان: \_ تم فى عهده فتح طبرستان ( على بحر قزوين) على يد يزيد بن المهلب أمير بلاد المشرقكما حاصر مدينة القسطنطينية، وقد توفى الوليد بعد أن جهز حملة إليها بقيادة أخيه مسلمة بن عبد الملك، فعول سلمان على إرسال هذه الحملة. وكان الاسطول العربي مؤلفاً من

الميزنطى إلى المسلمين في آسيا الصغرى ، وكان يطمع في الملك . وأخذ المسلمين في آسيا الصغرى ، وكان يطمع في الملك . وأخذ المسلمون يستولون على بلاد آسيا الصغرى مدينسة تلو مدينة ، حتى عبروا البحر ووصلوا إلى أسوار القسطنطينية . فلحق بهم الأسطول العرف من النغور الشامية والمصرية ، واشترك معهم في حصار المدينة . غير أن ليو هذا ما لبث أن خرج على صفوف المسلمين وجعل نفسه امبراطوراً . واشتد حصار المسلمين للمدينة مرن ناحية البحر ، فأوقع ليو بسفنهم ، فقتكت بها الحراقات الاغريقية فتكا ذريعاً ، وهلك من الجيش أكثره ، وفقدت المؤن والاقوات ، وعادت الحلة أدراجها إلى الشام .

# عمر بن عبد العزبز .

#### ۹۹ - ۱۰۱ ه و ۷۲۷ - ۲۲۰ م

يعتبر المسلمون عمر بن عبد العزيز كممر بن الخطاب في عدله وزهده. ولا عجب في ذلك ، فقد كانت أمه بنت عاصم بن عمر بن الحطاب . وقد ورث عن جده عمر بن الحطاب صفات كثيرة منها الزهد والورع والعدل والتفقه في الدين . وقد تولى بلاد الحجاز في عهد عبد الملك وابنه الوليد، وعلى يده تم تجميل المسجد النبوى .

سياسته الداخلية: \_ صرف عمر بن عبد العزيزولاة سلمان و ولى الولاة عسب مقدرتهم وقيد سلطتهم، فجعلهم مسئولين أمامه، كما حرم عليهم تنفيذ الحكم بالاعدام الا بعد موافقته. ومن أمثلة عدله مساواته في العطاء بين العرب والموالى من المسلمين. وقد رفع عمر بن عبد العزيز جزية الروس عمن أسلم، فكتب اليه والى مصر يشكو له تأثر بيت المال من جراء هــــنه السياسة ويطلب اليه بقاء الجزية على من أسلم . فكتب اليه عمر : «ضع الجزية عن أسلم ، قبح الله رأيك . فإن الله إنما بعث محداً صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا.

وبما أكسب عمر بن عبيد العزيز رضاء الشيعة تحريمه لعن عليَّ بن أبي طالب على المناس.

سياسته الخارجية - عدل عمر عن سياسة الفتح ، فاستقدم الجيش المحاصر للقسطنطينية ، وعمل على نشر الاسلام . فأرسل الرسل إلى ملوك الهند والسند يعرض عليهم الاسلام على أن يعفيهم من الجزية وأن لا يتدخل في استقلالهم . كما فعل مثل ذلك مع ملوك بلاد ما وراء النهر من الترك ومع البررفي إفريقية ، فاستجاب له اكثرهم واعتنق الاسلام اكثر ملوك الهند .

# یزید وهشام ابنا عبد الملک ۱۰۱-۱۲۰هو ۷۲۰-۲۶۲

لم يسر يزيد وفق اصلاحات عمر ، فانتكست الدولة فى أيامه . وقامت الثورات فى بلاد العرب ، وخرج عليه يزيد بن المهلب بن أبى صفرة والى بلاد المشرق . وقد فر من السجن حين بلغته وفاة عمر بن عبد العزيز ، فسار الى البصرة وأسر واليها ، ثم واصل السير الى البكوفة حيث انضم اليه كثير من الأهلين . ولما قوى أمره واشتدت شوكته بعث اليه يزيد بن عبد الملك أخاه مسلمة فى جيش عظيم أوقع بيزيد بن المهلب وقتله ، فخلفه أخوه هشام سنة ه١٠٥ ه وكان غزيرالعقل حليها عفيفاً ، اشتهر بحسن السياسة وبعد النظر، حتى قبل إن السواس من بني أمية ثلاثة : معاوية وعبد الملك وهشام .

وفي عهده حرَّض أهل الكوفة زيد بن على زين العابدين على الخروج، فخرج على هشام، وتبعه منهم زها. خمسة عشر ألفاً. فحاربه يوسف بن محمد أمير الكوفة، وتفرق أصحاب زيد عنه وخذلوه. فحارب فى نفر قليـل حتى قتل سنة ١٣٧٧ه، وفير ابنه يحيى الى خراسان، وقام فها ثلاث سنوات خرج بعدها على الخليفة سنة ١٢٥ه، وبايعه عدد كبير. وقد آل أمر يحى الى ماآل اليه أمر أبيه من قبل، فقتل وحز رأسه وصلب ثم أحرق. الفتوح في عهد هشام : \_ امتاز عصر هشام بالتوسع في الفتح ، فقد حارب الروم عند حدود الشام وآسيا الصغرى ، والترك في القوقاز . وكان يقود الجيش قواد من الآسرة المالكة . وفي عهده توغل جند العرب في بلاد الابدلس حتى وصلوا الى مدينة تور في جنوب فرنسا . وهنا أفل نجم العرب وهزمهم شارل مارتل هزيمة منكرة في موقعة بوانييه Poitiers أو تور Tours وحال دون تقدمهم في قلب أوربا . وتعد هذه الموقعة من المواقع الحاسمة في التاريخ : ولو انتصر العرب في هذه الموقعة لتغير وجه التاريخ في أوربا ولاصبح القرآن يدرس في جامعاتها ، على ما ذهب اليه بعض مؤرخي الفرنجة . كما سيأتي عند الكلام عن العرب في الارب في الاندلس .

ونما يؤخذ عليه إمعانه فى الانتقام من العلويين والتنكيل بهم . هذا الى ما عرف عنه من الغلظة وخشونة الطبع وشدة البخل .

# سقوط الدولة الاعموية وقيام الدولة العباسية

أسرعت الدولة الأمويه الى الفنا عبد هشام . فقد تولى الوليد بن يزيد ابن عبد الملك الحلافة سنة ١٢٥ هـ . وكان سي السيرة ارتكب من المعاصى ما أغضب أكابر أهل بيته الذين أساء اليهم وأثار كراهتهم حتى اجتمعوا عليه وقتلوه . وخلفه يزيد ثم اراهيم ابنا الوليد بن عبد الملك . وفي أيامهما دب

الانحلال الى جسم الدولة الأموية ، ونشطت دعوة العباسيين ( أولاد العباس عمرالنيّ ) في بلإد خراسان.

ثم تولى الخلافة مروان بن محمد ( ١٣٧ هـ ) آخر خلفا بنى أمية وكان شجاعا داهية ، الا أنه كان سي الحظ . فقد ثارت الفتن والقلاقل فى عهده ، وانتشر الخوارج فى الجزيرة وفلسطين وحضرموت واليمن . بيد أنه ماكاد يفرغ منهم حتى ظهرت الدعوة لبى العباس . وقد انكشف أمرهم بوقوع كتاب فى يد مروان بن محمد بعث به ابراهيم الأمام ( من ولد العباس ) الى أي سلة الذى كان ينشر الدعوة له فى العراق . فأمر مروان بالقبض على ابراهيم ، وحبسه وقتله . وقد أوصى ابراهيم الامام قبل مو ته بالخلافة لاخويه أى العباس ثم أنى جعفر ، وأمر أهله بالرحيل الى الكوفة .

"وقد استطاع أبو مسلم الخراسانى (أحد انصار بى العباس) بما أوتيه من الدها. والمهارة أن يفرق بين القبائل العربية فى هذه البلاد . ولما أمن اجتماع كلمة العرب فى خراسان حارب نصر بن سيار أمير هذه البلاد من قبل بنى أمية وهزمه .

بعد أن استولى أبو مسلم على خراسان سارالى العراق ودخل الكوفة ونادى بأبى العباس السفاح خليفة .

وقد ندب أبو العباس عمه عبد الله بن على لقتال مروان بن محمد ، فلقيه على إحدى ضفاف الزاب (ثهر بالعراق). وكان مع مروان مائة وعشرون الفا من الجند ، فأوقع بهم عبد الله فعر مروان ثهر دجلة ومضى الى الموصل، فقطع أهلها الجسر ومنعوه من العبور، فسسار الى حر"ان ثم الى دمشق . وما زال عبد الله يقارده حتى وصل الى الفسطاط ، فترك عبد الله أمر تتبعه

الى أخيه صالح بن على ، فلحقه فى قرية بوصير فى الفيوم حيث قتله واحتز رأسه و أرسله إلى السفاح بالكوفة .

وبهزيمة مروان بن محمد رفرف العلم الاسود شعار العباسيين فوق حصون دمشق وقامت الدولة العباسية سنة ١٣٣ هـ .

### أسباب سقوط الدولة الأموية

نال معاوية الخلافة بحد السيف وقد استطاع أن يكبع العناصر المعادية له ويهزم الحوارج والشيعة . إلا أنه يؤخذ عليه اهتمامه بالغض من قيمة على بن أبى طالب على المنابر، بما أذكى النيران في صدور الشيعة . أضف إلى ذلك خلفه الوعد الذي أخذه على نفسه للحسن بن على بأرب يترك الأمر شورى للمسلمين من بعده . وقد أدت تولية معاوية ابنه يزيد العهد الى واقعة كريلاء ، مما هاج خواطر المسلمين فالوا إلى بنى على وفاطمة . وقامت الفين كريلاء ، مما هاج خواطر المسلمين عبد الله بن الزبير بمكة والمختار بن أبى عبد بالعراق . وأذكى العلويون نار الثورة حتى تزعزعت أركان الدولة .

وقد أدى نظام الوراثة الذى سنة معاوية إلى حرمان آل البيت من الحلافة عما أغضب الفرس وأثار كراهم م ولا غرو فقد كان على زين العابدين بن الحسين من أم فارسية هي ابنة يزدجرد الثالث. ومن ثم أصبحت سلالة الحسين محط أنظار الفرس، لآنها جمت بين البيت النبوى وأسرة الأكاسرة. وما زاد سخط الفرس على الأمويين أيضاً تعصب الامويين للمرب وإهما لهم شأن الموالي (غير العرب). فقد جعلوا المناصب وقفاً على العرب، واستمروا يأخذون الجزية من الموالي بعد اسلامهم ، ولم يعطوا الجنود من الموالي عطامهم رغم ما أقره الاسلام من مبدأ المساواة بين جميع المسلمين .

أضف إلى ذلك إحيا العصبية الجاهلية التي عمل الاسلام على محوها . فقد كان لتعصب بعض خلفا بني أمية لبعض القبائل أثر كبير في انقسام العرب على أنفسهم . وقد وجد أبو مسلم الخراساني في ذلك فرصة سانحة لنجاح الدولة العاسة .

ومما زاد كراهة المسلمين لحكم بنى أمية انصرافهم عن أمو رالدولة، وانفاس أواخر خلفائهم فى اللهو، وأخذهم عن البلاط البيزنطى الكثير من المفاسد. أضف إلى ذلك أيضاً ولاية العهد لاثنين يلى أحدهما الآخر. فكان من يعهد اليه بالخلافة أولا يعمل على إقصا أخيه وأخذ البيعة لابنه بما أدى إلى انشقاق البيت الأموى، فكان الخليفة الجديد ينتقم من كل من ساعد منافسه، ففسدت قلوب الناس وغدوا يرقبون من يجمع كلمتهم على الانتقام من بنى أمية.

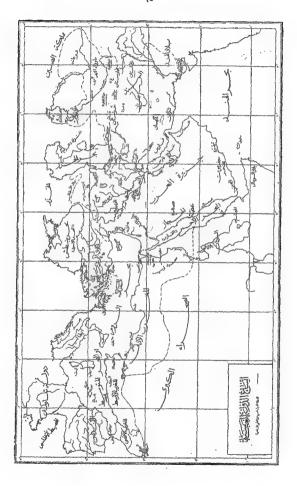

#### الفصل الرابع

# الدولة العباسية في أزهى عصورها

بقيت الدولة العباسية وها خسة قرون من سنة ١٣٢ هـ ( ٧٥٠ م ) التي تولى فيها أبو العباس السفاح الخلافة ، إلى أن أغار عليها التنار سنة ٢٥٦ هـ ( ١٢٥٨م). وكان العصر الذي يبتدئ من قيام الدولة العباسية وينتهي بخلافة الواثق بالله سنة ١٣٢ هـ ( ١٨٤٩ م ) أزهى عصور هذه الدولة ، حيث بلغت درجة عظيمة من القوة والمجد ، حتى أطلق على هذا العصر بحق ، العصر الذهي للأسلام ،

# أبو العباس السفاح

#### ۲۳۱ - ۲۳۱ م و ۵۰۰ - ۲۵۲ م

بويع أبو العباس بالحلافة فى الكوفة . فلم يلبث أن انتقل منها إلى الحيرة ثم إلى الأنبار واتخذها عاصمة ملكه ، وأطلق عليها اسم هاشمية الإنبار تخليداً لذكرى جده هاشم . ولم يرغب العباسيون فى البقاء فى دمشق ، لأن بها أتباع بنى امية وأعوانهم ، ولأنها تبعد عن فارس مصدر قوتهم ، ولقربها من حدود الدولة البيزنطية فلم تعد آمنة من غارات جيوشهم .

وقد قضى السفاح مدة حكمه فى تثبيت دعائم ملكه . وتتبين سياسته من أولى خطبه فى السكوفة عند توليته الحلاقة . فقد نوه فها بفضل آل محمد ، وحمل على الأمويين لاغتصابهم الحلافة ، ونحى باللائمة على جند الشام ، وأطنب فى مدح أهل الكوفة وزاد فى اعطياتهم لاخلاصهم وولائهم لبيت العباس ، وختم خطبته بقوله ، أنا السفاح المناح ، . وإنا قصد بذلك أن يتوعد كل من يقف فى سبيله وفى سبيل دولته من أعدائه ولا سما الأمويين .

وقضى السفاح معظم أيامه فى محـاربة قواد العرّب الذين ناصروا بنى أمية ، كما قضى على كثير من أعقاب هذه الاسرة ، فتتبعهم هو وأخوه المنصور وأعمامهما. ولم يقفوا عند حد التمثيل بالموتى ، بل قتلوا الأحياء واستصفوا أموالهم . ودبر عبد الله بن على عم السفاح وعامله على بلاد الشام مذبحة للقضاء على أمراء البيت الاموى ، فدعا كثيراً منهم الى وليمة وقتلهم جميعاً

كذلك فتك السفاح بمن والوه وساعدوه على تأسيس دولته ، فقتل أبا سلمة الحلال الذى ساعد على تأسيس الدولة العباسية حتى لقبه العباسيون بوزير آل محمد ، لما اتهم به من العمل على تحويل الحلاقة الى العلويين ، كما هم بقتل أبى مسلم الحراسانى، لما كان يخشاه على دولته من ازدياد نفوذه ، فحالت منيته دون ذلك . ومات السفاح سنة ١٣٦ ه بعد أن قضى فى الحلاقة أربع سنين و تسعة أشهر .

# أبو جعفر المنصور ۱۳۹ –۱۰۸ ه / ۷۵۶ – ۷۷۰ م

تولى الحلافة بعد أخيه السفاح . ويعتبر المؤسس الحقيق للدولة العباسية ، فقد وضع نظامها السياسى ، وفى عهده بدأ عصر القوة والعلم اللذين امتازت بهما هذه الدولة فى عصرها الذهبى ، كما ظهر فيها النفوذ الفارسى بأجلى مظاهره. حيث أخذ الحلفاء فى تقليد الفرس فى مجنمهاتهم وعاداتهم وملابسهم ، وفى نظمهم السياسية التى كانت متبعة لدى الا كاسرة .

وقد صادف المنصور في أول عهده كثيراً من الصعاب تغلب عليها بما أوتيه من الثبات عند الشدائد ، تلك الصفة التي كفلت له النجاح . وكان من أهم هذه الصعاب خروج عمه عبد الله بن على ، ومناوأة أبى مسلم الحراسانى . وثورة العلويين .

ا - منافسة عبد الله بن على :- ادعى عبد الله أن السفاح و اله عهده وأنه وعده بتوليته من بعده إن هو قضى على مروان بن محمد الأموى . وشهد

له جماعة بذلك ، فبايعه بعض الناس . وأبى عبد الله أن يأخذ البيعة للمنصور فندب إليه أبا مسلم لمحاربته . وكان مع عبد الله بالشمام سبعة عشر ألفاً من المجنود الحراسانية ، ففتك سهم عبد الله خشية أن ينضموا إلى أبى مسلم الحراساني. وبذلك أضعف قوته يبده ، فأتبح لأبى مسلم القضاء عليه فحبسه المنصور حتى مات . ويقال إنه دبر قتله بالرغم من الأمان الذي أعطاه له

مناوأة أبي مسلم الخراساني: - كان المنصور يضمر الكراهة والبغضاء لأبي مسلم ، لما كان يظهره من الزهو بنفسه وعدم اطاعته أوامر الحليفة وكثرة إراقته دماء المسلمين بلا جدوى ، ولا سما ما كان يبديه من العصيان لا وامر المنصور . وما زال المنصور يحتال في الايقاع به حتى أحضره بين يديه ثم قتله غيلة .

٣ - ثورة العلويين بـ ظفر العباسيون بالخلافة وأقاموا دولتهم على أنقاض دولة بنى أمية ، فلم يرق ذلك فى نظر العلويين لما يروئه فى أنفسهم من أحقيتهم بالحلافة ، فنابذوا العباسيين العداء . وقد ظهر محمد بن عبـد الله العلوى فى الحجاز سنة ١٤٥ ه ، وبايعه الناس بالحلافة ، وأرسل أخاه ابراهيم لنشر الدعوة له فى البصرة ، فحاربه المنصور وقتله . فقام أخوه ابراهيم ودعا لنفسه فى العراق وفارس، فآل أمره إلى ما آل اليه أمرأخيه من قبل (١٤٦ه)

# سياسته الخارجية

١ - مع الدولة البيزنطية: - انتهز البيزنطيون فرصة ضعف الامويين لشن الغارة على البلاد الاسلامية المتاخمة لبلادهم. وقد أغار الامبراطور البيزنطى على بلاد الشام فى عهد المنصور سنة ١٣٨ ه، فردهم العاسيون ، وانتهت هذه الحرب بعقد هدنة أجلها سبع سنين. فلما فرغ المنصور من ثورة العلويين استأنف القتال مع البيزنطيين ، فاضطر الامبراطور إلى طلب الصلح سنة ١٥٥ ه على أن يؤدى إلى الخليفة العباسي جزية سنوية .

٣ - مع إفريقية: - استاء البربر فى شمال إفريقية من ظلم ولاتهم من العرب، لا نهم لم يعاملوهم معاملة النظير للنظير بل معاملة السيد للمسود على الرغم من اعتناقهم الاسلام. فانتهزوا فرصة ضعف الحلاقة الأموية وكونوا ولا يات مستقلة. وسرعان ما انقسم أمراء البربر على أنفسهم، فانتهز المنصور هذه الفرصة واستولى على بلاد المغرب سنة ١٤٤ه، وصارت مدينة القيروان تسقط فى أيدى العرب حينا وفى أيدى البربر حينا آخر حتى استتردها العاسمون نهائناً سنة ١٥٥ه.

#### إصلاحات المنصور

أسس المنصور هاشمية الكوفة واتخذها حاضرة لملكه. ولم يلبث أن أسس بغداد لما كانت تمتاز به من قربها من البحر، وقبضها على ناصية دجملة والفرات، وتوسطها بين الولايات الاسلامية . كما بني مدينـــة الرئصافة على الجانب الشرق من دجلة قبالة بغداد وجدلها معسكراً لجنوده.

وقد شجع المنصور العلماء على التأليف وترجمة الكتب مر. الفارسية والاغريقية والهندية إلى العربية . وكان مغرماً بالطب والفلك والرياضيات . فغدت بغداد كعبة العلوم والآداب ، وظهر من نوابغ الكتاب والمترجمين فى عهده ابن المقفع مترجم كتاب كليلة ودمنة .

وكان المنصور ميالا بطبعه إلى النظام معروفاً بالجد في بلاطه والتيقظ والاهتمام بأمر عماله . يدل على ذلك قوله : « ما كان أحوجني إلى أن يكون على بابي أربعة نفر لا يكون على بابي أعف منهم. فقيل له يا أمير المؤمنين من ه ؟ قال هم أركان الملك لا يصلح الملك إلا بهم كما أن السرس لا يصلح إلا بأربعة قوائم ، إن نقصت واحدة تداعى وهي : أما أحدهم فقاص لا تأخذه في الله لومة لائم ، والآخر صاحب شرطة ينصف الضعيف من القوى ، والثالث صاحب خراج يستقصي ولايظلم الرعية فأنى عن ظلمها غني ، والرابع ، ثم عض على إصبعه السبابة ثلاث مرات يقول في كل مرة آه . قبل له ومن هو يا أمير المؤمنين؟ فقال: صاحب ريد يكتب إلى " مخبر هؤلاء على الصحة . . وقد أحسن المنصور استخدام ولاة البريد، فكانوا عيوناً له وعوناً على الاشراف على أمور دولته . وبهم كان يقف على أعمال الولاة ، وعلى ما يصدره القضاة من الاحكام وما برد بيت المال من الأموال وما إلى ذلك كما كان ولاة البريد يوافونه بأسعار الحاجيات من قمم وحبوب ومأكولات وغيرها للهذاكان شديد الاتصال يولاته ، وقف القاضي عند حده إذا ظلم ، وترجع السعر إلى حاله الأولى إذا غلا ، وإن رأى تقصيراً في أحدهم وبخه ولامه ، أو عزله عن عمله .

واشتهر المنصور بميله إلى الاقتصاد فى النفقات والاعتدال فى العطاء ، وترك فى خزائن الدولة من الأموال ما يعادل خراجها عشر سنين .ويؤخذ عليه ميله إلى سفك الدماء وغدره بمنأمنه .

وتوفى المنصور سنة ١٥٨ ﻫ فخلفه ابنه المهدى .

#### المهددي

۱۵۸ - ۱۲۹ ه و ۲۷۵ - ۲۸۵ م

ظل المهدى فى الخلافة زهاء عشر سنين. وتعتبر خلافته فترة انتقال بين عهد الشدة والقمع اللذين سادا فى عهد مر ِ سبقه من خلفا. بنى العباس وبين عهد الاعتدال واللين اللذين امتازت بهما أيامه وأيام من اتى بعده من الحلفاء .

#### سياسته الداخليـــة

بدأ المهدى عهده بسلسلة من ضروب الاصلاح، واستعان فى ذلك بما تركه له أبوه من الأموال. فن إصلاحاته إقامة الأبنية فى طريق مكة لسقاية القوافل، وزيادته فى المسجد الحرام، كما أجرى الأرزاق على العجزة لمنع الشحاذة، وأقام البريد بين مكة والمدينة واليمين بغالا وإبلا وأدخل عليها ضروباً من التحسين. هذا إلى ما اشتهر به المهدى من الميل إلى الجود والكرم حتى بلغ فى ذلك حد الاسراف.

ولم يكن المهدى بالرجل المعتدل فى كل أطواره . فكثيراً ما اشتط فى قسوته على الحارجين عليه ، ولاسيما الزنادقة الذين ظهروا فى أيامه وأباحوا المحرمات وعبثوا بالآداب . فقد عمل المهدى على القضاء على هذه الطائفة ، فأنشأ ديواناً عهد به إلى رجل أطلق عليه ، صاحب الزنادقة ، ، مهنته القضاء عليهم وعلى تعاليمم . وكان المهدى سنيا غاليا ، فنزع المقاصير فى صلاة الجاعة وجعلها على القدر الذى كان عليه منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم .

### سياسته الخارجيـــة

كانت الدول تهاب الدولة الاسلامية فى عهد المهدى لعظمتها وقوة سلطانها. وقد استفاد شارل مارتل ملك فرنسا من هذا الحلاف الذى ساد بين العباسيين والامويين فى الاندلس ، فتقرب إلى الحليفة العباسى ليقوى على مناهضة الدولة البيزنطية .

مع البيزنطيين : \_ لم تنقطع الحروب بين العباسيين والبيزنطيين فى عهد المهدى . فقد أغار المسلمون على بلاد الروم وبلغوا أنقرة ، فثأر المبراطورهم لبلاده وأغار على الحدود الشامية وهزم جيوش المسلمين . ثم أراد المهدى أن يثأر بدوره ، فجمع سنة ١٩٣٣ه جيشاً كثيفاً ولى قيادته

ابنه هارون، وضم إليه خالد البرمكى، فاكتسح كل ما صادفه من البلاد واستولى على حصن سمالا. وفى سنة ١٦٥ هـ أعاد المهدى الكرة ، فأرسل جيشاً آخر بقيادة هارون وصل إلى سواحل البسفور وأرغم الملكة أريني Iréné على أن تدفع إلى المسلمين ٢٠٠٠٠ ديناراً جزية سنوية. وانتهت هذه الفروة بعقد هدنة بين الفريقين أمدها ثلاث سنين.

فى بلاد الهند : \_ وقد وجه المسلمون الحملات إلى بلاد المشرق . فتوغلوا فى بلاد الهند وأشعلوا النار فى تمثال بوذا وأتباعه . يبد أن هذه الغزوة كانت وبالاعلى جند العباسيين ، فقد فشا الموت فهم ودمرت الزوابع سفنهم فى الخليج الفارسي .

و توفى المهدى سنة ١٦٩ هـ بعد أن عهد بالحلاقة إلى ابنه موسى الهادى ومن بعده إلى هارون فآلت الحلاقة إلى الهادى .

#### المادي

#### PF1 - 141 A C 0AY - FAY 1

قضى الهادى أكثر أيامه قبل توليته الخلافة فى بلاد المشرق، وأتته البيعة وهو يحارب هناك . وكان لذلك أثر كبير فى سياسته وأخلاقه وآدابه .

العلويون: وقد خرج فى المدينة الحسين بن على من سلالة الحسن ابن على من سلالة الحسن ابن على ، والتف حوله الشيعة فى المدينة وقصدوا دار الامارة، وكسروا السجون وأخرجوا من فيها ، ودعا الحسين إلى نفسه فى المدينة، ثم خرج إلى مكة حيث التتى بحيش العباسيين بوادى فخ ، فقتل هو وبعض أهل يبته.

ولم تكن موقعة فخ أقل هو لا من موقعة كربلاء . وكانت هذه الموقعة بميدة الأثر في تاريخ الدولة العباسية ، فقد هرب منها رجلان كان لهما شأن كبير مع العباسيين ، أحدهما يحيى بن عبد الله صاحب الديلم ، وأخوه أدريس الذى كون دولة الادارسة فى المغرب الأقصى .

الزنادقة والحوارج: — وقد ورث الهادى عن أبيه كراهته للزنادقة. فعمل على استئصال شأفتهم وضرب على أيدى الحوارج الذين ثاروا فى بلاد الجزيرة(١).

و توفى الهادى سنة ١٧٠ فخلفه أخوه هارون. وقد فكر الهادى فى خلع أخيه هارون والبيعة لا بنه جعفر، وشجعه على ذلك رجال حاشيته. يبد أن يحيى بن خالد بن برمك نصح له أن يعدل عن هذا الأمر لصغر سن ابنه جعفر واحتراماً للعبد الذى أخذه على نفسه حين ولاه أبوه العبد، فلم يحفل مهذه النصيحة و زج البرمكي في السجن وهم بقتله لولا أن حالت منيته دون ذلك.

### هارون الرشييد

#### . VI - 461 4 6 1XV - 144 7

يعتبر الرشيد من أشهر الخلفاء العباسيين. ولا غرو فقد بلغت بغداد في عهده درجة لم تصل اليها من قبل ، فأصبحت مركز التجارة كما غدت محط رجال العلم والأدب والفنون.

#### سياسته الداخلية

أراد الرشيد أن يستميل اليه العلويين ، فاتبع معهم سياسة اللين والحوم، وفك أسر كثير بمن كان منهم ببغداد. ولكن أفراد البيت العلوى لم يعدلوا عن اعتقادهم بأحقيتهم بالحلافة والعمل للحصول عليها . فظهر في بلاد

<sup>(</sup>١) وكان الهادى شجاعا حازما . فقد أرانت أمه الحيرران أن تستا تر بما كان لها من النفوذ في أيام أبيه المهادى ، فخاطبه يوما في مسالة ، فنهاها عن التدخل في شئون الدولة رقال لها : « أما الك مشغل يشغلك أو مصحف يذكرك أو بيت يصونك ? إياك أن تقحى قاك في حاجة لممأم أو ذي ». ولماحضر» الوقة بعث في طلب أمه وقال لها : « قد كنت أمرتك باشياء ونهيتك عن أخرى مما أوجبته سيامة الملك لاموجبات الشرع من برك و ولم أك بك عاقا بل كنت لك صائا وباراً واصلا » .

الديلم ( جنوب بحر قزوين ) يحيى بن عبد الله من أولاد الحسن بن على ، واجتمع به كثير من الديلم حتى غدا أمره من الخطر بحيث هدد الدولة العباسية . فعمل الرشيد على القضاء على يحيى وعلى دعوته ، فوجه إليه الفضل ابن يحيى البرمكي فى خمسين ألف جندى ، فسار الفضل على نهج الرشيد فى سياسة اللين ، وأخذ يرغب يحيى فى الصلح . فطلب يحيى أن يكتب له الرشيد المانا يخطه وأن يشهد فيه القضاة والفقهاء وكبار بنى هاشم ، فأجابه الرشيد الى ما طلب وأرسل الأمان اليه مع الهذا يا والتحف . ثم قدم يحيى مع الفضل ، فقابله الرشيد بالحفاوة والاكرام ، ولكنه لم يلبث أن حبسه فى داره ونقض الامان الذى أعطاه له وتخلص منه .

وقد اتبع الرشيد مع ادريس بن عبد الله نفس هذه السياسية. فقدالتف حوله البربر فى بلاد المغرب سنة ١٧٧ ه. فأرسل الرشيد اليه رجلا معروفا بالدهاء وأمره أن يتقرب اليه وأن يظهر بمظهر الحنق والسخط على العباسيين وعلى حكمهم. وقد تقرب هذا الرجل من إدريس حتى صار من خواصه، ثم دس له السم فحات سنة ١٧٧ه. ولكن خطر الأدارسة لم ينته بموت إدريس، فقد بايع أنصاره ابنه الصغير «إدريس».

ولم يكدد يفرغ الرشيد من العلوبين حتى قامت فى وجهه ثورات داخلية أخرى فى الموصل وسوريا وأرمينية وخراسان ، فقضى علمها . ولم يستعص عليه سوى البربر فى شال إفريقية ، فرأى الرشيد من حسن السياسة أن يقر ابراهيم بن الأغلب على إمارة هذه البلاد على أن يكون تابعا للعباسيين . وإما قصد بسياسته هذه تأديب البربر من جهة والوقوف فى وجه الأدارسة اذا ما أرادوا اقتطاع أراضى الدولة العباسية من جهة أخرى . وبذلك قامت دولة الإغالبة التى اتخذت القيروان مقرا لها .

### سياسته الخارجية

كانت سياسة الرشيد ترى الى توطيد دعائم السلام في أراضي الدولة

الاسلامية. فاتبع سياسة سلبية مع امبراطورية الصين المتاخمة لحدود الدولة من الشرق وتبادل مع ملوكها الهدايا. ثم اتخذ الرشيد طرسوس مركزا لقيادة جيوشه، وعهد إلى أحد قواده الاتراك بشن الغارة على البرنطيين في آسيا الصغرى، إذكانوا يغيرون على حدود الدولة الاسلامية من حين الى ملكه الى مدينة الرقة القريبة من حدود الدولة البيزنطية. ففي سنة ١٨١ هسار الرشيد بنفسه على رأس جيش كثيف وانتصر على البرنطيين في كثير من المعارك حتى وصل إلى أنقرة. واستولى أسطول المسلمين على جويرتى ولما ماتت أبريني نقض خلفها شروط المدنة وعادت الحربسيرتها الأولى بين ولما الت والبرنطيين، واستولى الرشيد على مدينة هرقلة وأرغم البرنطيين على دالم المورد المورس الشن الغارة على دفع الجزية. على دفع الجزية العباسيين والبرنطيين، واستولى الرشيد على مدينة هرقلة وأرغم البرنطيين على دفع الجزية والدفع البرنطيين على دفع المرب بين الفريق البرنطيين المالاد الاسلامية ، وبذلك لم تهدأ ثائرة الحروب بين الفريقين .

وقد وجد الرشيد من حسن السياسة أن يتحالف مع الأمبراطور شرلمان ، لكى يشغل البيزنطيين عن الدولة العباسية ويقف فى وجه الأمويين فى الأندلس ، وتبادل الرشيد وشرلمان الهدايا ، وكان من بينها تلك الساعة المائية الدقاقة التى ظنها الأوروبيون آلة سحرية ، ثم أرسل الرشيد الىشرلمان مفاتيح كنيسة بيت المقدس . وكان من أثر ذلك أن ادعى الفرنجة فيما بعد حق حماية الأماكن المقدسة فى فلسطين والمسيحيين الذين يفدون الى هذه البلاد لأداة فريضة الحج .

# نكبة البرامكة

كان البرامكة من أسرة فارسية عريقة فى الشرف والمجمد. وقد انخذ السفاح والمنصور من بعده خالد بن برمك وزيرا له، واستوزر الرشميد يحيى بن خالد. فاستعان يحيى بأولاده الأربعة وهم جعفر والفضل ومحمد وموسى؛ ووثق بهم الرشيد وفوض البهم أمور الدولة. فكان الفضل (وهو

أكبرهم ) عضد أبيه ينوب عنه فى جلائل أعماله. وقد أرضعته أم الرشيد كم أرضعت أمه الرشيد كل أرضعت أمه الرشيد، ولما ولد الا مين جعله الرشيد فى حجر الفضل ليقوم بتربيته. وأما جعفر بن يحيى فقد ولاه الرشيد مصر سنة ١٧٦ ه و ندبه لقمع الفتن فى الشام سنة ١٨٦ ه، ثم أسند اليه ولاية خراسان، وولاه بعد ذلك حراسة الجيش، وكانت له مكانة كبيرة فى نفس الرشيد.

فلا عجب اذا انصرف الناس إلى البرامكة ونظموا القصائد الرائعة في مدحهم والتغنى بكرمهم وجودهم الذي أصبح مضرب الا مثال وسرعان ما قلب الدهر لهذه الاسرة ظهر المجن ؛ فقد أحفظ الرشيد ما وصلوا اليه من النفوذ والجاه والسلطان . حتى بلغ من أمرهم أنه كان يطلب اليسير من المال فلا يصل اليه ، واعتقد أنهم شاركوه في سلطانه ولا غرو فقد قوى نفوذهم ، فانصرفت نحوهم الوجوه حتى لم يبق الرشيد من الخلافة إلا اسمها. وأظهر الفضل وجعفر من الزهو ما زاد في غضب الرشيد على البرامكة . أصف الى ذلك سعاية أعداء البرامكة بهم عند الرشيد واتهامهم بالاستبداد بالملك واغتصاب الا موال .

جاءت بعد ذلك حادثة يحيى بن عبد الله العلوى . فقد قبل إنه وشى به عند الرشيد بعد أن أعطاه الأمان ، فحبسه عند جعفر البرمكى ، فأطلقه لانه كان يميل الى العلويين . ولما علم الرشيد بذلك حقد على جعفر . هذا الى ماعلمه الرشيد من مساعدة البرامكة لعبد الملك بن صالح العباسى الذى كان يدعو إلى نفسه .

لهذا كله غضب الرشيد على البرامكة وعول على الايقاع بهم ، فأمر يجعفر بن يحي فضربت عنقه ، ثم أودع أبوه وغيرهمن ذوى قرباه وأصحابهم السجن ، وحبس معهم عبد الملك بن صالح . وهكذا كانت خاتمة هذه الا سرة التي كان لها اكبر الا ثر فى تقدم الحضارة الاسلامية فى عهد الرشيد .

توفى الرشيد سنة ١٩٣ ه وهو بطرسوس بعد أن عهد بالخلافة الى الا مين وولاه على القسم الغربي للدولة ،كما جعل ابنه المأمون على بلادفارس وابنه القاسم على أرمينية والجزيرة ، وأوصى بالخلافة للمأمون بعد الا مين مع أن الا مين أصغر من المأمون .

# الاّمن والماّمون

#### 791-117 ac 2.1-470

تولى الأمين الخلافة عقب وفاة أيبة الرشيدسنة ١٩٣ ه، فترك أمور الدولة في يد وزيره الفضل بن الربيع . وقد عرف الفضل بالمكادد والدسائس ، وهو الذي حرض الرشيد على الايقاع بالبرامكة ، كما أوقع الفرقة بين الامين والمأمون . وأول ماقام به في سيل بند بنور الشقاق بين الامون أن سلم للأمين كل ما في معسكر الرشيد مع أنه أوصى به للمأمون ، تم حرض الامين على خلع أخيه المأمون من ولاية العهد وتوليته ابنه اسعق . وبذلك نقض الامين العهد الذي أخذه على نفسه مما أغضب الحراسانيين وغيرهم من أهل الامين العهد الذي أخذه على نفسه مما أغضب الحراسانيين وغيرهم من أهل الامين الورع وحسن السيرة .

لذلك قاموا فى وجه الأمين ، واشتعلت نيران الفتنة ودارت الحرب بين. الاُخويين وانتهت بتغلب طاهر بن الحسين قائد المأمون على الاُمين وقتله وتحول الحلاقة الى المأمون سنة ١٩٨٨ هـ .

وكان انتصار المأمون على الأمين فى الحقيقة انتصاراً للفرس على العرب. وزوال نفوذ العنصر العرب. فقد كان المأمون يميل إلى الفرس ، لأن أمه كانت فارسية الأصل، ولا نه وصل الى الخلاقة بمعونتهم. لذلك زاد نفوذ الفرس وعظمت شوكتهم فى عهد المأمون.

سياسته مع العلويين : \_ وقد تأثرت نفس المأمون بالآراء الفارسية ، فال أول الأمر الى العلويين ، واتخذ اللونالاخضر شعارهم ، وأمر المسلمين.

باتخاذه بدل السواد شعار العباسيين ، كما صاهر ، عليا الرضا ، العلوى وولاه عهده وقربالعلويين . وانما أراد بذلك أن يكسب رضاء الفرس وإخلاصهم لا ُنهم يعتقدون أن العلويين هم وحدهم أحق بالحلافة .

وكان المأمون بخراسان فى ذلك الوقت. ذلها علم أهل بغداد بذلك هاجوا وبايعوا ابراهيم بن المهدى ، فلم ير المأمون بدا من مغادرة مرو عاصمة خراسان والرحيل إلى بغداد . ودخل المأمون بغداد وعاد إلى السواد شعار العباسيين ، واكتسب بذلك رضاء أهل العراق عامة وأهل بيته خاصة ، ففر البراهيم بن المهدى . بعد أن بقى فى الحلاقة سنتين ، فعفا عنه المأمون وقربهاليه وقد زاد نفوذ العنصر الخراسانى فى عهد المأمون ، وقام البيت الطاهرى على يد طاهر بن الحسين الذى فتح بغداد وقتل الأمين . وبذلك استقلت هذه الأسرة بحكم خراسان استقلالا داخلياً .

وفى عهد المأمون قامت فى بلاد الفرس بعض طوائف دينية أباحت كثيراً من المحرمات وأفسدت عقول الناس وعكرت صفو الدولة زمناً. فاربهم المأمون ، واستمر شرهم الىعهد المعتصم (كما سيأتى) ، كما أذكى أهل مصر نار الثورة ، فجرج المأمون بنفسه الى هذه البلاد وأعاد الها السكينة.

عنايته بالعلوم: وكان المأمون رجلا مثقفاً بميل الى حرية الفكر والبحث وقد رأى أن الخلاف فى المسائل الدينية قد فرق الاثمة شسيعا، فعقد مجالس للمناظرة حضرها العلماء فى حضرته ليحمل الجمهور على الاجتماع على رأى واحد .

ولم يقتصراهتهام المأمون علىالعلوم الدينية، بل شجع العلم والأدب حتى كثر فى عهده الشعراء والمغنون وعلماء الكلام ، واهتم بالترجمة من اللغات الاجنبية وخاصة اليونانية والفارسية ، فترجم فى عهده كثير من الكتب فى الفلسفة والطب والفلك والهندسة والموسيق ، وأرسل البعوث إلى القسطنطينية لنقل الكتب إلى العربية. وتوفى المأمون فى مدينة طرسوس أثنا. قتاله مع البيزنطيين بعد أن عهد بالخلافة الى أخيه أبى اسحق محمد بن الرشيد .

### المعتصم والواثق ۲۱۸-۲۳۲ ه و ۸۳۳-۸۶۷ م

الأحوال الداخلية: \_ سار المعتصم في إثارة المناقشات في المسائل الدينية ثم أكثرمن الموالى من الأتراك حتى بلغ عدده م ١٠٠٠، اتخذهم حرساً له، وأدر عليهم الهبات والأرزاق وآثرهم على الفرس والعرب في كل شيء . فدب دبيب الغيرة والحسد في نفوس القواد وبخاصة العرب، فعملوا على التخلص من المعتصم واغروا العباس (ابن أخي المعتصم) على المطالبة بالعرش، ودبروا المكايد لخلعه ، فقضى المعتصم على هذه المؤامرة وقتل العاس .

وكان من أثر هذه المؤامرة أن أقصى المعتصم القواد من العرب والفرس تدريجيا وبحا أسماءهم من ديوان العطاء ، واعتمد على قواده الأثراك ، وقد قويت شوكتهم واشتد بأسهم وأذاهم للناس . فعمل المعتصم على تلافى ذلك الشر وبنى مدينة سامرًا (.سر من رأى) شرقى دجلة ونقل عاصمة ملكم الها . وكان مر ب جراء انشغال المعتصم باخماد الثورات أن اضطرب حبل الامن فى بعض جهات الدولة .

الأحوال الخارجية: - انتهز امبراطور الدولة البيزنطية فرصة انشغال المعتصم باخماد الثورات الداخلية ، فتوغل فى أراضى آسيا الصغرى وعاث فساداً فى قلب سوريا ، وغلا فى القتل والتخريب. فقام المعتصم سنة ٣٢٣ه فى مائتى ألف مقاتل وعسكر فى مدينة طرسوس وفتح كثيراً مِن حصون البيزنطيين. ثم سار إلى مدينة عمورية من أمهات مدن آسيا الصغرى واستولى علمها وقتل كثيراً من أهلها ، وتركها للنهب والتدمير والاحراق أربعة

أيام كاملة ، وافتدى اشرافها ونبلاؤها أنفسهم بمبالغ كبيرة

و توفى المعتصمسنة ٢٦٧هـ(٨٤٤م) بعد أن نكب الدولة العباسية بالأتراك الذين غدوا مصدر المصائب التي حلت بالدولة فيما بعد ، فخلفه ابنه الواثق . وقد شارك الواثق أباه المعتصم في ميله الى الفرس . وفي عهده ثار

وقد شارك الواثق أباه المعتصم فى ميله الى الفرس . وفى عهده ثار الخوارج فى الحجاز والأكراد فى الموصل، كما قامت الثورات فى بلاد العرب وسوريا ، فدير أهل بغداد مؤامرة لعزله . وكان الواثق بالرغم من ذلك محباً للعلم ، وقد أفرد مجلساً للمناظرة فى قصره . فنبغ فى عهده كثير من العلماء .

وتوفى سنة ٢٣٣ هـ ( ٨٤٧ م ) . فانتهى بموته العصر الذهبى للدولة العباسية وأخذت هذه الدولة فى الضعف والانحلال .

### ٧ - أسباب اضمحلال الدولة العباسية

آثر العباسيون الفرس بالمناصب المدنية والعسكرية . فاتخذوا منهم الوزراء والقواد والولاة وغيرهم ، فسخط العرب على خلفائهم وانصرفت قلومهم عنهم . وبما زاد حقدهم أنهم مثلوا ببنى أمية . وناصبوا العلويين العداء · ولا غرو فقد سار معظم الخلفاء العباسيين على هذه السياسة مع أن دولتهم إيما قامت باسم العلويين الذين تعاونوا معهم في العمل على إسقاط الدولة الاموية . وكان من أثر هذا العداء أن قامت الفتن والثورات في البلاد الإسلامية .

ومما أثار خواطر المسلمين تمسك بعض الخلفاء (كالمأمون والمعتصم والواثق) بالبدع الدينية والآراء الفلسفية مما أدى إلى قيام المذاهب المختلفة وفرق كلمة الأمة ومزق وحدتها . وقد اتبع بعض الخلفاء العباسيين نظام تولية المهد اثنين يلى أحدهما الآخر كما فعل الأمويون ، فانقسمت الأسرة المالكة على نفسها .

أضف إلى ذلك اعتباد بعض هؤلاء الخلفاء علىالأتراك الذين طمعوا في،

انتراع السلطة من الخلفاء حتى أصبحت الدولة ميداناً للدسائس والخيانة . وقد استفحل خطر هؤلاء الاتراك وتغلغل نفوذه فى جسم الدولة حتى غدا الخلفاء فريسة لثورات الجند . فاختل توازن الدولة وسادتها الفوضى وأصبح الخلفاء ألعوبة فى يد القواد من الاتراك . وكثيراً ما كان يقع النزاع بين الجنود من الاتراك والإهالى . وعازاد الحالة سوءاً وقوع التنافس والتشاحن من القواد .

وقد انتهز ولاة الا ُقاليم فرصنــة ضعف الحكومة المركزية فى بغداد فاستقلوا بأقاليمهم ، وبذلك انفرط عقد الدولة العباسية وقامت على انقاضها دو ملات كشرة .

### ٣ \_ الدول التي قامت على انقاض الدولة العباسية

استقل عبد الرحمن الداخل ببلاد الا ندلس سنة ١٣٨ ه ( ٢٥٨ م ) والدولة العباسية لا تزال في عنفوانها وعظمتها . ثم تأسست دولة الا دارسة في مراكش ( ١٧٢ – ٣١١ ه و ٨٨٨ – ٩٢٣ م ) في عهد هارون الرشيد ، كما منح الرشيد ابراهيم بن الا علب استقلالا داخلياً في تونس ، فقامت دولة الأغالبة ( ١٨٤ – ٢٩٦ ه و ٨٠٠ – ٩٠٨ م ) في بلاد المغرب ، وقامت الدولة الطاهرية في خراسان ( ٢٠٥ – ٢٥٩ ه و ٢٠٠ م ٨٠٠ م ) في أيام المأمون .

وقد زادت حركة الخروج على الدولة العباسية على أثر ضعف الحلفاء العباسيين واستبداد الأتراك بالسلطان ، فاستقل الطولونيون بمصر ( ٧٥٤-٢٥٤ ه و ٨٦٨ - ٣٥٨ ه ( ٩٣٩ - ٩٦٨ ) ثم الاخشيديون ( ٩٣٣ - ٣٥٨ م

وقيام هذه الدويلات وإن كان مظهراً من مظاهر ضعف الدولة العباسية الا أنه كان له أثر كبير فى الحضارة الاسلامية . فقد ظهرت مراكز أخرى

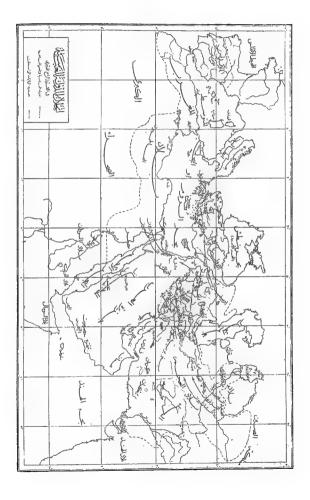

تنافس العباسيين مثل قرطبة والقاهرة وبخارى ، وأصبح كل منها قبلة العلماء والشعراء بعد أن كانت بغداد وحدها مركز هذه الحضارة .

كذلك قامت فى بلاد الفرس وبلاد ما ورا. النهر ( التركستان )دويلات عدة أهمهـا :

# الدولة الصفّارية

#### 307 - 1P7 RE NTA - 41P 7

أسس هذه الدولة يعقوب بن الليث الصفار ( الذى يشتغل بعمل النحاس ) على انقاض الدولة الطاهرية بخراسان. ولم يرد فى أول أمره أن يستقل عن الدولة العباسية ، وإنما كان يرغب فى أن يولى أميراً عليها من قبل الخليفة ليتمكن بذلك من الاستيلاء على ماييد آلطاهر، فأقره الخليفة على هذه البلاد. غير أنه لم يكتف بهذا ، ففتح بلاد فارس وأراد الشخوص إلى دار الخلاقة ، فحاربه الخليفة وهزمه ورده إلى بلاد فارس .

وقد بقيت هذه الدولة ٣٦ سنة .

### الدولة السامانية

#### 157- 92746 378- 9899

تنسب هذه الدولة إلى اسماعيل بن سامان ، وهو من أسرة فارسية عريقة في المجد . وقد نال حظوة كبيرة عند الخليفة المأمون ، فولاه بلاد ما وراء النهر . ولما ضعفت الدولة العباسية استقل بهذه البلاد ، ثم استولى على أملاك الدولة الصفارية .

ولامراء السامانيين فضل كبير فى تشجيع العلوم والآداب وبخاصة الا دب الفارسى . وقد نبغ فى عهدهم كثيرمن العلماء وضعوا كتباً كثيرة فى الطب والفلك والفلسفة . ويروى ابن سينا الفيلسوف أنه رأى بمكتبة بخارى حاضرة الدولة السامانية من طرائف الكتب ما لم يسمع بمثله من قبل وذلك عند ز مارته لتلك المدينة .

# دولة بني بو يه

#### 344- A33 46 036-00+1 4

أسس هذه الدولة على والحسن وأحمد أولاد بويه من رحماء بلاد الديلم (في الجنوب الغربي من بحر قروين). وقد ظهر أمرهم في أوائل القرت الرابع الهجرى حيث دخلوا في خدمة أحد قواد الديلم وكان له النفوذ في جهات قروين وفارس، ونالوا الحظوة عنده حتى صار لهم النفوذفي جنوب فارس وشرق العراق.

ولما حل الاضطراب فى بغداد كتب الحليفة العباسى الى على بن بويه يستنجد به ، فسار بنو بويه إلى بغداد وقابلهم الحليفة واحتنى بهم ولقب علياً وعاد الدولة ، وحسنا و ركن الدولة ، واحمد و معر الدولة ، ، كما أمر أن تكتب أسماؤهم وألقابهم على السكة . ومن ثم أصبح بنو بويه أصحاب الا مر والنهى فى بغداد ، ولم يعد للخليفة من مظاهر الخلافة سوى ذكر اسمه فى الحطبة و نقشه على السكة ، وذلك لا عراض سياسية وكان الغرض من ذلك احتفاظ الحكام بمراكزهم أمام الرأى العام .

وأول من تولى من بني بويه هو معز الدولة احمد بن بويه، وكان أصغر اخوته . وفي عهده ظهر التنافس بين جنود الديلم والأتراك بما كاد يؤدى إلى خلعه، هذا إلى ماكان من الانقسامات التي ظهرت بين السنة والشيعة (وكان بنو بويه شيعة متطرفين)، حتى أصبحت بغداد وبلاد فارس والرى ميدانا للقلاقل والاضطرابات.

وقد انتهز البيزنطيون فرصة ضعف الدولة العباسية ، فاستعادوا مافقدوه فى آسيا الصغرى والجزيرة وعبروا الفرات وهددوا بغداد . وظلت السلطة الفعلية فى بد بنى بويه ١٣٠ سنة فى العراق والجزيرة وفارس وجهات بحر قروين، فساعدوا على تقدم العلوم والمعارف، وقصدهم الكتاب والشعراء وأنشأوا المعاهد ومنحوا العلماء وطلبة العلم الجوائز العلمية للتفرغ للبحث والدرس.

وكانت هناك ثلاث دويلات إسلامية تعاصر الدولة البويهية فىالعراق: هى الدولة الغزنوية فى أفغانستان والحمدانية فى سوريا والفاطمية فى مصر.

### الدولة الغزنوية

#### 107-710 46 758- 71117

أسس هذه الدولة البتكين (وكان مملوكا تركياً) في مدينة غزنة من بلاد أفغانستان. ولا حد أحفاده محمود ( ٣٨٨ ـ ٤٢٤هـ) شهرة عظيمة في التاريخ. وجه محمود همته بعد أن قضى على الدولة السامانية إلى الا غاره على شمال الهند، فغزاها ثلاث عشرة مرة واستولى على قسم كبير منها، فازداد انتشار الاسلام في تلك الجهات كما امتدت املاكم إلى لاهور وسمر قند وشمال فارس.

### الدولة الحمدانية

#### ٣١٧ - ٣٩٤ هو ٩٢٩ - ٣٠٠ م

بينهاكانت الولايات الاسلامية فى الشرق فى أيدى الا تراك والفرس كانت لا تزال هنساك أسرات عربية تحكم جهات أخرى فى غرب الدولة العباسية . وكان من بين هذه الا سرأسرة الحمدانيين فى الموصل والشام . ففى القرن الرابع الهجرى استولى سيف الدولة الحمدانى على شهال الشام واتخذ مدينة حلب عاصمة لملكم . وظل سيف الدولة نحو ثلاث وعشرين سنة فى نضال مع الروم فى آسيا الصغرى .

ولكن ملكه الصغير مالبث أناقتسمه البيزنطيون فى الشمالوالفاطميون فى الجنوب ومع ذلك فان سيف الدولة قد استطاع على قصر عهده وقلة موارد دولته أن ينشر العلم ، فنبغ فى عهده كشير من العلماء والشعراء ، نخص بالذكر مهم أبا الطيب المتنبى وأبا الفرج الأصفهانى صاحب كتاب الأغابي الذى أجازه عليه سيف الدولة بألف دينار .

#### الدولة السلجوقية

#### V33 - FOF A C 00-1 - 1071 9

تنتسب هذه الدولة الى سلجوق أحد زعماء بلاد التركستان. وقدرحل منها إلى بخارى ثم اعتنق الإسلام، وغزا حفيده طغرلبك بلاد خراسان واستولى على الولايات الغربية للدولة الغزنوية، كما أدخل تحت سلطانه أملاك بنى بويه، ثم استولى على العراق ودخل بغداد سنة ٤٤٧ ه

ولماكان السلاجقة يدينون بالمذهب السنى ـ وهو مذهب العباسيين ـ تركوا للخلفاء كثيرا من النفوذ ولم يستبدوا بهم كما فعل بنو بويه .

والى السلاجقة برجع الفضل فى تجديد قوة المسلمين وإعادة تكوين وحدتهم السياسية، ولهم أهمية خاصة فى التاريخ لقيام الحروب الصليبية فى أيامهم. وقد امتد سلطان السلاجقة على بلاد الروم فى آسيا الصغرى (أرضروم) وأسسوا دولة سلجوقية عظيمة (بقونية)، فخاف البيرنطيون على ما بق لهم من الأملاك فى آسيا. كذلك امتد ملك هذه الدولة على بلاد سوريا وأنشأوا بها دولة حاضرتها دمشق.

ولكن سرعان ما تفرقت كلمة السلاجقة بعد موت السلطان ملكشاه وانقسمت دولتهم بين أولاده وأقاربه الذين كان يعينهم أمراء ويطلق عليهماسم «الا تابكة » ( جمع أتابك . و « أتا » معناه المرنى و « بك » معناه الا مير ) . وقد شجع ملكشاه الحضارة الاسلامية ، وساعد على تقدمها فحفر الترعوحصن المدن وأقام الجسور، كما ولع بالفلك. وشجع دراسة العلوم الدينية ، وذاك بمعونة وزيره العظم نظام الملك (الفارسي الا صل) الذي أسس في بغداد

ونيسابور المدرستين الشهيرتين اللتين تعرفان باسمه ( المدرسة النظامية )، كذلك أسس المدرسة الحنفية في بغداد.

وقد أخذت دولة السلاجقة بعد ملكشاه فى الضعف والانحلال حتى أغاز عليها التتار ( المغول) بقيادة زعيمهم هولاكو الذى فتح بغدادسنة ٥٦٠ م ( ١٣٥٨ م ) بعد حصار دام خمسين يوماً. وقد أسر التتار الخليفة المستحصم وذبحوا السواد الاعظم من الا هلين كما تذبح الشياه ونهبوا المدينة وأضرموا النيران فها. فأتلفت المساجد والقصور والمساكن حتى أصبحت أثراً بعدعين. وهكذا انتهت هذه الحادثة المحرنة بقتل الخليفة وأولاده وزوال الدولة العباسية

# الفّصل الخامس العرب فی الا تدلس (۱) الفتوح فی الأندلس وما وراء البرانس

حالة أسبانيا قبل الفتح العربي: ـ ظلت بلاد أسبانيا تحت حكم الرومان إلي أن أغارت عليها قبائل الوندال في أوائل القرن الخامس الميلادي. ومن ذلك الوقت أطلق على هذه البلاد فاندلوسيا، أي بلد الوندال، ويسمها العرب بلاد الاندلس.

ثم أغارعايها قبائل القوط الغربيين وطردوا الوندال الى إفريقية ، وكونوا بها دولة لهم . وكانت دولتهم قوية فى بادى. الأثمر ، وما لبثوا أن ضعف أمرهم وسرت فيهم روح التخاذل ، فقسم الأشراف ورجال الدين البلاد إلى اقطاعات كبيرة ، وسكنوا القصور الفخمة ، وصرفوا أوقاتهم فى اللهو ، وتركوا أمر الصناعة والزراعة فى يد الأرقاء الذين كانوا يعيشون فى ذل وضعة كا أثقلوا كاهل الطبقة الوسطى من الزراع والتجار بالضرائب ،

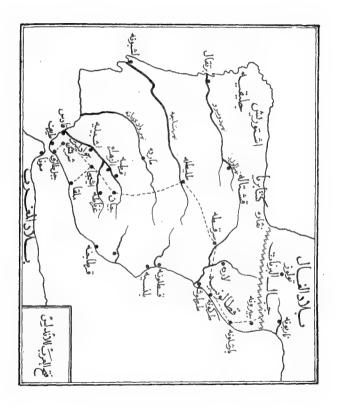

فآلت حالة الشعب إلى الخراب والبؤس. وكان اليهود مضطهدين ، فحاولوا النورة مراراً فأخفقوا ، ونهبت ديارهم واضطرالكثير منهم الماعتناق المسيحية تلك هي الحالة التي كان عليها أهل بلاد الاندلس في الوقت الذي كان فيه أهل شمال إفريقية يتمتعون بحكم العرب وينعمون بعدلم . فلا عجب اذا تمني الاسبان وبخاصة الهود الحلاص من نير الحكم القوطي الجائر .

# فتح المرب الأندلس

فتح موسى بن نصير بلاد المغرب عدا مدينة سبتة الحصينة التي كانت فى يد الكونت جوليان Julian حاكمها من قبل القوط وكان العرب يتطلعون الى فتح بلاد الا ندلس ويتحينون الفرصة لغزوها وفى سنة ۱۸۱۰م مات Witica الذى يسميه العرب «غَيطشه» ملك القوط فى بلاد الا ندلس ، ثم اغتصب العرش رودريك Roderic قائد الجيش (ويسميه العرب لذريق) فعمل أبناء غيطشة على استرداد عرش أبهم، وتحالف معهم الكونت جوليان بموسى بن بسبب العداء الذى كان يينه وبين رودريك فاستعان جوليان بموسى بن نصير على قلب الحكومة والتخلص من رودريك .

رحب موسى بهذه الفكرة ، واستشار الحليفة الوليد بن عبد الملك فوافق عليها ، وأمره أن يرتاد الطريق أولا حتى يتأكد من أن جوليان لم يرد التغرير بالمسلمين · فأرسل موسى ، طريف بن مالك ، على رأس خمائة مقاتل سنة ٩١ ه ( ٧٠٠ م ) ، فغزا بعض النغور الجنوبية في بلاد الاندلس بمساعدة جوليان وعاد بالغنائم . وقد شجع هذا موسى بن نصير فأعد جيشاً مكوناً من سبعة آلاف مقاتل معظمهم من البربر ، وولى قيادته مولاه طارق بن زياد حاكم طنجة .

طارق بنزياد : ــ عبرطارق البحر سنة ٩٣ هـ فى سفن جوليان ، ونزل بالمكان المعروف الآن باسمه ( جبل طارق ) · ثم غزا « ولاية الجزيرة » واحتل قلاعها ، وعزم على الزحف على مطليطلة . وكان رودريك مشغولا بالحرب في شبال الأندلس ، فعاد مسرعا لانقاذ بلاده ، وجمع جيشاً كبيراً بلغ عدده زها مائة ألف مقاتل . ولولا ماكان ينقصه من النظام والاخلاص لقضى على جيش طارق . ولما رأى طارق كثرة عدد العدو طلب المدد من موسى . فأمده بخمسة آلاف مقاتل ، فبلغ جيش المسلمين اثني عشر ألفاً . والتقطارق بحيش رودريك بالقرب من قادس حيث دارت موقعة شريش .

وقد راع جند المسلمين كثرة العدو ، وأخذ اليـأس يدب في قلوبهم ، فخطهم طارق تلك الخطبة الخالدة : دأيها الناس ! أين المفر ؟ البحر مرورا كم والعدو أمامكم ، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر . واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الآيتام في مأدبة اللئام . وقد استقبلكم عدوكم بحيوشه ، وأسلحته وأقواته موفورة . وأنتم لاو زرلكم إلا سيوفكم ، ولا أقوات لكم إلا سيوفكم ،

وأخذ طارق وجنده يحملون على العدو حتى تم له النصر. وبما ساعد على هذا الانتصار انضام ابني غيطشة وأنصارهما إلى العرب أثناء المعركة. كما استطاع جوليان أن يستميل اليه كثيراً من جند رودريك وأن يبدر بينم يذور الشقاق والتفرق.

وبعد انتصار طارق فى شريش ، استولى على قرطبة ومالقة وغرناطة ، ثم زحف على طليطلة (عاصمة القوط) فأخلاها القوط ، حتى لم يبق فها إلا اليهود وبعض رجال الدين . فلما دخلها لم يتعرض للكنائس بسوء وترك لرجال الدين الحرية فى إقامة شعائرهم الدينية .

اشتراك موسى فى الفتح: — علم موسى بن نصير بما ناله طارق من النصر المبين فى موقعة شريش، فدبت فى نفسه روح الغيرة، وأراد أن يكون له شرف فتح بلاد الا ندلس، وأن يكون له نصيب من الغنائم. وأخذ يعد جيشاً كبيراً لاتمام فتح هذه البلاد، وكتب إلى طارق يأمره بالبقاء حيث

هو حتى يلحق به. ولكن طارقا لم يذعن لهـذا الأمر ، لأنه رأى بعد استشارة رؤساء جيشه أن وقف القتال يعرض المسلمين للخطر ويعطى للقوط فرصة لجمع كلمتهم ولم شعثهم، فواصل فتوحه حتى دخل طليطلة.

وخرج موسى بحيشه سنة ٩٣ ه وسار إلى طليطلة فى طريق غير الطريق الذى سلسكة طارق، ففتح أشيلية بعد أن حاصرها شهراً، ثم سار إلى مارده Merida واستولى علمها، ثم واصل السير حتى لتى طارقاً وأنبه على مخالفته أمره وطالبه بالاموال والنفائس التى غنمها ثم سجنه.

واستطاع طارق وهو فى سجنه أن يبث شكواه إلى الخليفة الوليد. فكتب هذا إلى موسى يأمره بتخلية سيله ورده إلى عمله. ثم سار موسى وطارق لفتح شمال بلاد الاندلس، ففتحا أقاليم أرغونة Aragon وقشتالة وكتالونيا، واستوليا على سرقسطة وبرشلونة، ثم سارا حتى بلغا جبال البرانس فتم بذلك فتح شبه الجزيرة عدا الاقاليم الجبلية فى الشمال المغربي التي التجأ الها أشراف القوط وكبراؤهم.

\* \* \*

ولم تقف أطاع موسى عند جبال البرانس. بل عزم على مواصلة الفترح في الجزء الجنوب من بلاد غالة (فرنسا الحالية) على أن يتجه شرقاً حتى يصل إلى القسطنطينية التي عجر العرب عن فتحها ، وبذلك يحمل البحر الأبيض المتوسط بحيرة عربية. ولما بلغ الحليفة ذلك لم يرد أن يعرض المسلمين للخطر. أضف إلى هذا ما كان بخشاه من ازدياد نفوذ موسى واستقلاله بتلك البلاد إذا ما تم له فتحها ، فأمره هو وطارقاً بالكف عن التوسع في القتح واستدعاهما إلى دمشق.

وقبسل وصول موسى إلى دمشق مرض الوليد مرض الموت، فطلب سليان بن عبد الملك (ولى العهد) إلى موسى أن يبطى. السير إلى دمشق حتى يموت الوليد، وذلك طمعاً فى الحصول على الغنائم والتحف التى كان

يحملها موسى . غير أن موسى لم يعمل بهذا الرأى ، فحقد عليه سليهان . فلما ولى الخلافة انتقم منه فحبسه وفرض عليه غرامة فادحة ضاقت بها ثروته . ومات قاهر البربر وفاتح بلاد الأندلس فقيراً معدماً .

وقبل رحيل موسى إلى دمشق أقام ابنه عبد العزيز والياً على بلاد الا ندلس. فنظم الحكومة ، وكون مجلساً عاصاً لاستنباط الاحكام الشرعية التى تتفق مع حالة السكان ، وعنى بالزراعة وتنظيم الطرق ، ورفع عن الاسبانيين مظالم القوط ، فخفف الضرائب التى أثقلت كاهلهم وساوى فها بين طبقات الائمة من غير تفرقة فى الدين والجنس ، كما أمن الائهلين على دينهم وأموالهم وأنفسهم وحريهم ، وشجع العرب على الاختلاط والتصاهر معهم ، وتروج هو بأرملة رودريك التى بقيت على دينها .

وكان من أثر مغالاة عبد العزيز بن موسى فى ارضاء المسيحيين أن نقم عليه بعض أعدائه ووشوا به عند الحليفة سليمار بن عبد الملك ، فدبر الحليفة قتله لذلك ولماكان يخافه من خروجه عليه انتقاما لآبيه .

وبعد قتل عبد العريز بن موسى أقام الجند قائدهم أيوب بن حبيب ( ابن أخت موسى بن نصير ) والياً على بلاد الاندلس . فأخذ يطوف البلاد وينشر لواء العدل فى أرجائها ، واتخذ قرطبة عاصمة لولايته · غير أن مدة ولايته لم تعلل ، فقد عزل لعدم موافقة والى افريقية على تعيينه ، إذ كان لحذا الوالى حق تعيين الاثمراء على بلاد الاندلس .

### حروب المرب فما وراء البرانس

لم يتم لموسى بن نصير تحقيق فكرته الجريثة التي كانت ترمى الى فتح جنوب أوربا ، ولم تتعد فتوح العرب جبال البرانس ، إلى أن ولى بلاد الاندلس السمح بن مالك الحو لانى (١٠٠ - ١٠٠ ه) فجدد عهد الفتوح واخترق جبال البرانس ، وزحف على مقاطعتي سبتمانيا وبروفانس ، ثم أغار على اكيتانيا ومروفانس ، ثم أغار على اكيتانيا وموانس ) وحاصر

تولوز (طلوشة) ، فقابله يودو Budo دوق اكيتانيا بجيش كبير. ونشبت بين الفريقين موقعة عظيمة قتل فيها السمح وأكثر رجاله ، فتولى عبد الرحمن الغافتي قيادة الجند ، فانسحب بفلول الجيش الى مدينة نربونه Narbonne . وفي سنة ١٠٤ ه تولى على بلاد الأندلس عنبسة بن سحيم الكلبى ، فعاود غزو بلاد غالة واستولى على سبتمانيا ووصل الى حوض الرون ، وتوغل في اقليم برغندية حتى بلغ مدينة ليون واستولى عليها . ولكنه قتل أنساء عودته ، فاضطر العرب الى التقهقر ثانية الى نربونة سنة ١٠٧ ه . ووقف تياد الفتح أربع سنوات بسبب قيام الاضطرابات الداخلية في بلاد تياد الله ، فوطد النظام في أنحاء البلاد وأصلح الحلل الذي أصاب الادارة والحيش، ثم تفرغ للقتال في بلاد غالة ، فخرج في ثمانية آلاف مقاتل واستولى على دوقية اكيتانيا .

موقعة تور: — استعان دوق اكتانيا بالفرنجة، فجمع شارل مارتل جيشاً صخماً لتى العرب بالقرب من بواتييه، ودارت بينهم المعركة المشهورة بموتعة تور Tours. وكانت الغنائم التى غنمها جند المسلين فى أكتانيا من الكثرة بحيث خشى عبد الرحن أن تشغل الجنسد وتعطل حركات الجيش. وبعد مناوشات دامت ثمانية أيام دارت رحى القتال إلى أن غابت الشمس. وفى اليوم التالى هجم المسلبون على الأعداء، وكاد النصر يتم لهم لولا ما أشيع فى صفوفهم من أن ما خلفوه من الغنائم قد نهبه العدو . فهرول الجند لحمايتها ووقع الاضطراب في صفوفهم، وأصيب عبد الرحمن بسهم أودى بحياته . فتفرقت كلمة المسلمين، واختلف رؤساء الجند فيما بينهم واضطروا المي الانسحاب فى ظلام الليل دون أن يشعر بهم المسيحيون. ولم يتعقب شارل مار تل فلول جنود المسلمين خشية أن يكون انسحابهم تدبيراً للإيقاع به. وتعتبر موقعة تور من المواقع الحاسمة في التاريخ إذ لو تم النصر المعرب لوقعت أوربا فى يدهم وانتشر فيها الاسلام.

لم يحاول العرب الاستيلاء على بلاد الفرنجة بعد هذه الموقعه ، بل بدءوا يتراجعون تدريجياً إلى بلاد الا ندلس . حتى لم يبق لهم فيما وراء البرانس إلا مقاطعة سبتمانياً . ولم تكن حروبهم بعد ذلك إلا غارات لا أهمية لها .

### (٢) الدولة الأموية في الأندلس

لما قامت الدولة العباسية وبالغ العباسيون في اضطهاد بني أمية وعملوا على استئصال أفراد البيت الا مُوى . فر عبد الرحمن بن معاوية بن هشام إلى بلاد المغرب الاقصى ونزل في قبيلة من البربر يمت إليها بصلة الحثولة واختفى مدة

وكان يلى بلاد الاندلس فى ذلك الوقت يوسف بن عبد الرحمن الفهرى، وفى عهده اشتد الحلاف بين القبائل العربية من جهة وبينهم وبين البربر من جهة أخرى فانتهز عبد الرحمن فرصة الانقسامات الداخلية وأرسل مولاه بدراً ليميد له سبيل دخول هذه البلاد . فرحب بعض القبائل بعبد الرحمن ، واستطاع بذلك أن بدخل بلاد الا تندلس حيث كثر أتباعه ، ووقعت بينه وبين الفهرى وأنصاره موقعة المصارة بالقرب من قرطبة سنة ١٩٩٨ه ، فكان النصر فها لعبد الرحمن ، وأسرالفهرى . ودخل عبد الرحمن قرطبة دخول المنتصر ، وأسس الدولة الا موية فى الا تبدلس التى استقلت عن حكم العباسيين .

وعرف عبد الرحمن بالداخل لا نه أول من دخل بلاد الا ندلس من أفراد الديت الأموى.

# عبد الرحمن الداخل ۱۳۸ - ۱۷۲ ه و ۲۰۷ - ۲۸۸م

قضى عبدالرحمن حياته فى كفاح مستمرلتثبيت دولته ومقاومة خصومه فى الداخل والحارج . فقد خرج عليه أمراء العرب والبربر وأرادوا أن يقسموا البلاد بينهم الى أمارات صغيرة على أن يتحدوا جميعاً اذا دعت الحاجة لرد غارات المسيحيين . ولم يكن لهؤلاء الأمراء زعم يجمع شملهم ويدلك كستهم وبذلك استطاع عيد الرحمن أن يقضى عليهم .

ولم يكن هذا كل ما قام في وجه عبد الرخن من الصعاب. فقد عمل على تقويض دعائم دولته الناشئة في نلاد الأندلس أبو جعفر المنصور وبيبين Pippin شم شرلمان ( من ملوك الفرنجة ). ففى سنة ١٤٦ ه بعث المنصور العلاء بن مفيث إلى بلاد الأندلس ، حيث انضم إليه بعض الساخطين على حكم بنى أميه ، ولكن عبد الرحمن قضى على هذه المؤامرة وهى فى مهدها .

وفى سنة ١٦٠ هدىر عبد الرحمن الفهرى وسليمان بن الأعراق مؤامرة للقضاء على دولة عبسد الرحمن واتفقا مع شرلمان على أن يجند الفهرى جيشاً فى شمال إفريقية يفير به على جنوب بلاد الاندلس ، في الوقت الذى يقوم فيه ابن الاعراق بثورة فى الشمال ، ويمهدا بذلك السبيل لدخول شرلمان ، على أن يحكم هذا بلاد الاندلس باسم الخليفة المنصور .

غير أن هذه المؤامرة لم تنفذ بدقة . فقد وصل جيش الفهرى قبل جيش شرلمان ، فهاجمه عبد الرحمن وهزمة ، واستطاع بعد ذلك أن يتفرغ لقتال ابن الأعرابي وشرلمان في الشهال . فاضطر شرلمان للمودة إلى بلاده بعد أن حاصر مدينة سرقسطة . وتتبع عبد الرحمن جيش الفرنجة وأجلاهم عن بلاد الاندلس .

وقد صدق أبو جعفر المنصور حين لقب عبد الرحمن الداخل و صقر قريش ، لشدة عزيمته وحرصه وسياسته . فانه دخل الاندلس هارباً شريداً فاستطاع بعد قليل أن يؤسس دولة قوية تهامها الدولة العباسية وهي في أوج عظمتها ، كما كانت تهامها دولة الفرنجة في أيام شرلمان . وكان المنصور يخشى بأس عبد الرحمن حتى قال فيه و نحمد الله الذي جعل البحر بيننا وبينه . .

وقد أقام عبد الرحمن دولته على أساس متين ، ونظمها على مثال الحكومة الاسلامية فى المشرق ، وشجع العرب على تعمير بلاد الاندلس والعمل على تنمية مواردها الطبيعية ، فظهر من بين المسلمين القضاة والعلماء والصناع وغيرهم . فلما مات سنة ١١٧ ه ( ٨٧٨م ) ترك دولته قوية ثابتة الدعائم .

# هشام بن عبد الرحمن وابنه الحبكم الاً ول ۱۷۲ – ۲۰۲ و ۷۸۸ – ۲۲۲

خلف هشام أباه عبد الرحمن ، وكان تقياً صالحاً على مثال عمر بن عبد العزيز . صرف عهده فيما يعود على بلاده بالخير والسعادة ، فجمل مدينة قرطبة وزينها بالمبانى الفخمة والبساتين ، كما أتم المسجد الذى أسسه أبوه وشيد غيره من المساجد فى أنحا البلاد . وقد قوى نفوذ الفقها فى عهد هشام ، وأصبح للقضاة مكانة كبيرة فى الدولة ، عنى بنشر اللغة العربية حتى أصبحت تدرس فى مدارس اليهود . وبلغ من تواضعه أن كان يطوف شوارع قرطبة و يختلط بالرعية ، وينظر فى المظالم بنفسه ، ويعود المرضى ويشهد الجنائر .

ولما توفى هشام سنة ٢٠٠ ه خلفه ابنه الحكم ، وكان يختلف عن أبيه اختلافاً كبيراً . فقد كانت سياسته ترى الى إبعاد الفقها عن التدخل في شئون الدولة ، فقصر عملهم على اقامة الشمائر الدينية والفصل فى القضايا، فثارت ما ثائرتهم وأخذوا يرمونه بكل نقيصة وحرضوا العامة على الهياج والعصيان. وساعدهم على ذلك اتخاذ الحركم الجند المرتزقة من زنوج إفريقية حرساً له ، فعائوا فى الطرقات فساداً . فقام المولدون ( وهم الاسبانيون الذين اعتنقوا الاسلام) بثورات فى طليطلة وقرطبة . وقد استعمل الحكم ضروب الدها فى إخادها.

وقد خرج على الحكم عماه واستوليا على طليطلة وبلنسية ، واستعان أحدهما بشرلمان ، فحار بهم الحكم واسترد ما استوليا عليه من البلاد . وقد انتهز الأمراء المسيحيون فى الشهال فرصة هذه الحروب الأهلية بين المسلمين ، فأغاروا على ولاية أرغونة ، فحاربهم الحكم وردهم عنها . ثم ثار والى برشلونة ، أكبر معاقل المسلمين . واستعان بشرلمان ، فأرسل الحكم جيشاً استولى عليها وطرده منها .

## عبد الرحمن الثانى (الا<sup>ء</sup>وسط) ۲۰۸ – ۲۳۸ ه و ۸۲۲ – ۲۰۸م

سياسته الداخلية: \_\_ تفرغ عبد الرحمن الثانى لاصلاح البلاد والعمل على ما يعدد عليها بالخير بعد أن استتب له الامن ببلاد الاندلس، فنمت ثروة البلاد حتى نافست الدولة العباسية في العظمة والنهضة العلمية .

وقد زاد فى تجميل مدينة قرطبة ، فأقام بها البساتين والحامات العامة والمتنزهات ، وجلب إليها المساء من الجبال ، ونظم شوارعها ، وأقام مها الجسور . وزاد فى بنا جامعها الكبير ، كما أنشأ المساجد فى أكثر مدن الاندلس ، وجعل إلى جانب كل مسجد مدرسة ومستشنى ، وأصلح الطرق الرومانية القديمة . كذلك شجع عبد الرحمن العلوم والآداب والفلسفة ، فظهر فى بلاد الاندلس فى أيامه نوابغ العلما فى كل فن .

وكان عبد الرحمن الأوسط من أكثر الملوك أبهة فى بلاطه . وقد امتازت حاشيته بكثير من الصفات العربية الكريمة . و يرجع الفصل في ذلك إلى الموسيقى « رزرياب » . وكان أسود اللون حلو الصوت حسن الدوق ، وفد من بغداد فانوله عبد الرحم داراً فخمة ، وأجرى عليه الارزاق . ولم يكن زرياب مغنياً فحسب ، بل كان أديباً ظريفاً ، وكان فى زيه مثالا يحتذيه أهل بلاد الاندلس فى ملابس الفصول المختلفة .

وقد منح عبد الرحمن ومن جاء قبله من الأمراء الأمويين أهل بلاد الاندلس الحرية في إقامة شعائرهم الدينية . وكثيراً ما حارب المسيحيون مع المسلمين جنباً لجنب ، كما كانوا يعينون في أرقى المناصب الحربية والسياسية . ومن ثم اعتنق الكثيرمنهم الاسلام . وكان المسيحيون يتكلمون العربية و يصنفون بها الكتب وينظمون بها الشعر ، كما تخلقوا بأخلاق العرب وعاداتهم .

وعلى الرغم من هذا التسامح الدينى الذى تمتع به أهل بلاد الاندلس، فقد بذر بعض القسس بذور الفتنة في أواخر عهد عبسد الرحمن الأوسط، فحرضوا المسيحيين على الغض من النبي عليه الصلاة والسلام والمجاهرة بسب دينه. ولما كان سب الدين جريمة يعاقب مرتكبها بالقتل أمر عبد الرحمن بقتل كثير من المحرضين. فحشى رجال الكنيسة أن تنقلب هذه الحركة إلى اضطهاد حقيق، فعقدوا مؤتمراً أصدر قراراً يحرم المجاهرة بسب النبي أو القرآن؛ فهدأت الاحوال.

سياسته الخارجية : \_ وفى عهد عبد الرحمن الثانى أغار النرمنديون من أهل اسكنديناوة بسفنهم على سواحل بلاد الاندلس، وعاثوا فيها فساداً ولم يكن لدولة الاندلس اسطول يصد عنها هذه الغارات ، فأنشأ عبد الرحمن أسطولا لحماية الثغور.

كذلك أغار الفونس الثانى أمير ليون ( ولاية أستوريش أو ليون في شمال غربى الاندلس ) على البلاد الاسلامية الشمالية ، وحذا حذوه بعض القبائل المسيحية فى الشمال . فأرسل عبد الرحمن إليهم قوات ردت غاراتهم وخربت بلادهم وألزمت الثوار بدفع الجزية .

وقد بلغت بلاد الاندلس درجة كبيرة من القوة والعظمة في عهد عبد الرحمن الاوسط لما اشتهر به من حسن السياسة، حتى أصبح مهيب الجانب لدى ملوك المسيحين وامرائهم . فني سنة ٨٣٦ م وفدت عليه رسل امبراطور القسطنطينية بالهدايا وطلبوا اليه عقد مماهدة ، ورغبوه في ملك أجداده بالمشرق . وكانت الدولة العباسية في خلف مع شرلمان ثم مع ابنه لويس التقى . ومما يدل على حسن سياسة عبد الرحمن تحالفه مع مقاطعة نافاريس التقى . ومما يدل على حسن سياسة عبد الرحمن تحالفه مع مقاطعة الغربية وبلاد الفرنجة .

## عبد الرحمن الثالث والحكم الشانى ۳۰۰-۳۳۱ و ۵۱۱-۹۷۱

تعاقب على عرش بلاد الآندلس بعد عبد الرحمن الأوسط أمرا. ثلاثة حكموها بين سنتي ٣٣٨ و ٣٠٠ه . وقد ضعفت سلطة الحكومة في هذا العصر، وانقسمت البلاد إلى دويلات كثيرة تحكمها أسرات من العرب أو المولدين، حتى أصبح نفوذ الأمير الآموى لا يكاد يتعمدى حاضرة هذه المبلاد. وقد ظلت بلاد الآندلس على هذه الحالة من الضعف والانقسام والتدهور حتى وليها عبد الرحن الثالث.

سياسته الداخلية : ... صرف عبد الرحمن همته في إعادة وحدة البلاد السياسية . فأعلن أن كل من نول من الثوار عن حصنه خلع عليه وقربه وأدر عليه الارزاق والهبات ، ومن أبي حاربه ونكل به . فخضع له كثير من هؤلا . الثواز طائمين ، و بذلك تفرغ لقتال من بقى من الثائرين ومن بينهم عمر بن حضون وأولاده من بعده . وقد ظل عبد الرحمن يقاتلهم ويطاردهم إلى أن توفى ابن حفصون وسلم أولاده بعد حروب طويلة . ولم تأت سنة ٣٠٠ حتى كانت البلاد كلها خاضعة لحكم عبد الرحمن .

بعد ذلك تفرغ عبد الرحمن لترقية شئون بلاده. فأعاد تنظيم الحكومة ، وفتح المدارس الكثيرة التي أصبحت كعبة يؤمها الطلاب من جميع أنجاء أوربا ،كما قام بنهضة علمية عظيمة. وبذلك بلغت البلاد في أيامه درجة كبيرة من المجد .

وفى عهده صارت قرطبة من أعظم مدن العالم من حيث عمائرها الفخمة ومساجدها العظيمة وجسورها الكبيرة التى أقيمت على « الوادى الكبير » . وتدل مدينة الزهراء ( إحدى ضواحى قرطبة ) التى بدأ فى بنائها سنة ٣٠٠ هـ على رقى الذوق ومقدار ثروة البلاد فى ذلك العصر . فقد أنفق عبد الرحمن على بنائها سبعة ملايين من الدنانير ، وبنى فيها قصراً فخما ومسجداً عظيما يحيط بهما الدواوين والبساتين التى غرس فيها أنواع الاشجار . وقد بلغ عند مساجد قرطبة ستمائة مسجداً فى حين لم يتجاوز عدد سكانها النصف مليون ، وعدد أحيائها الثمانية والعشرين . كذلك نشطت الزراعة والصناعة والتجارة والفنون والعلوم حتى نافست بغداد حاضرة الدولة العباسية فى ذلك الحين .

وكان جيش عبد الرحمن أعظم جيوش عصره ، بما جعل له النفوذ على مسيحي شمال بلاد الأندلس . ولما رأى عبد الرحمن ميل أمرا العرب إلى الاستقلال وأن العناصر التي يتكون منها الجيش من العرب والبربر والمولدين لا يوثق بهم ولا يعتمد عليهم ، أكثر من شرا الأرقا من فرنجة وإيطاليين وصقالبة . وكان يجلبهم أطفالا و ينشئهم تنشئة إسلامية عسكرية ، و يسند اليهم المناصب الهامة .

سياسته الخارجية : \_ كانت بلاد الاندلس يحيط بها الاعداء من كل جانب في عهد عبد الرحمن . فكان الفرنجة في الشيال يطمعون في توسيع أملاكهم جنوباً ، ولا سيما بعد استيلائهم على برشلونة ، وكانت الامارات المسيحية في الاقاليم الجبلية الشهالية تهدد بلاده . أضف إلى ذلك منافسة العباسيين والفاطميين ، وكان الاخيرون أشدهم خطراً على بلاد الاندلس ومخاصة في عهد المعز لذين الله . فعمل عبد الرحمن الثالث على تقوية دولته مادياً وأدبياً ، فبي أسطولا ، ولفاً من مائتي سفينة ، وثلقب بلقب خليفة . ومن ثم أصبح في العالم الاسلامي ثلاثة خلفا الاموى في العباسي في المشرق ، والخليفة الفاطمي في إفريقية ، ثم الخليفة الاموى في الاندلس . وساعده على ذلك ضعف الخلافة العباسية في ذلك الوقت .

وقد حارب عبد الرحمن الثالث مسيحيي الشهال وانتصر عليهم في وقائع كثيرة ، غير أنه هزم في موقعة الحندق سنة ٣٧٧هـ . ومرجع ذلك إلى اعهاده على الصقالبة، وتقديمه إياهم على العرب والبرىرمما أثار حنقهم، فخرجوا عليه . وقد تمكن عبد الرحمن من الفرار هو وقليل من أصحابه . على أنه سرعان ما تفرقت كلمة أمراء المسيحيين بعد هذه الموقعية حتى أصبحوا يحتكمون اليه فيها يقم ينهم من الخصومات .

وقد خلف الحكم الثانى ( ٣٥٠ ه ) أباه عبد الرحمن الثالث. وكان ميالا إلى السلم والدعة لا يخوض غمار الحرب إلا مضطراً ، لا جبناً منه ولكن حباً في التفرغ للعلم والبحث. وقد أنم بنا صاحية الزهرا ، ووسع مسجد قرطبة ، وشيد مهذه المدينة مكتبة فخمة . وبلغ من شغفه بجمع الكتب النادرة في الأدب والفلسفة والفقه أن كان له وسطا بحوبون بلاد الشرق ومصر والعراق وبلاد المغرب لجمع الكتب، حتى بلغ ما جمعه أربعائة الف كتاب مع أن الطباعة لم تكن معروفة في ذلك الوقت . وقد استفادت بلاد الأندلس من هذه الكتب، فأمها العلماء من بلاد المشرق، وأصبح مسجد قرطبة جامعة من أهم الجامعات في ذلك العصر .

## (٣) عصر الاضمحلال

بعد موت الحكم سنة ( ٣٩٩ه ) خلفه ابنه هشام الثانى. وكان طفلا لم يتجاوزا لحادية عشرة . فقامت أمه و صبيح ، بالوصاية عليه ، واتخذت محمد بن عجد الله بن أبى عامر الذى عرف بالمنصور حاجباً للدولة ( رئيس الوزارة ) وأسندت اليه مقاليد الحكم . وقدكسب محمد بن أبي عامر محبة الشعب ورجال الدين بعلمه وكرم أخلاقه . ولم يكن للأمير هشام من الصفات ما يؤهله لان يكونمن عظا الرجال ، فقد انزوى فى قصره وقضى أوقاته في اللهو . وكانت لابن أبى عامر مطامع خفية فحجر على هشام ومنع الناس من مقابلته ، حتى لم يبيله من الأمراء الأمويين و زعماء القبائل إدعا ابن أبى عامر كل من وقف فى سبيله من الأمراء الأمويين و زعماء القبائل إدعا ابن أبه انما كان يفعل ذلك لحماية الحليفة . وبذلك أفنى كل من يصلح منهم للولاية . كما شرد حرس الحليفة الم

من الصقالبة ، واهتم بتنظيم الجيش ، فأنشأ جنداً جديداً من المرتزقة من قبائل البربر ومن المسيحيين من جهات ليون وقشتالة ونافار، ومنحهم الرواتب " الكبيرة ، وقدم البربر على العرب الذين أقصاهم عن مناصبهم .

وفى سنة ٣٦٨ ه بنى محمد بن أبى عامر يظاهر قرطبة مدينته المعروفة وبالزاهرة، ونقل البهاخوائن الدولة ودواوين الحكومة. وتشبه بالخلفا فاتخذ لنفسه حرساً وحاشية ، وذكر اسمه فى الخطبة ، ونقش على السكة ، وتلقب بالحاجب المنصور.

وكان الحاجب المنصور فوق ذلك قائداً ماهراً . فقد حارب مسيحي الشيال وقضى على استقلالهم ، غير أنه لم يتمكن من القضاء عليهم .

ومات الحاجب المنصور سنة ۴۹۳ ه ( ۱۰۰۲ م ) فخلفه ابنه عبد الملك المظفر ، فسار سيرة أبيه مع هشام الذي بقى في معزل عن الناس . ولما مات عبد الملك سنة ٤٢٠ ه ( ١٠٠٩ م ) خلفه أخوه عبد الرحمن . وقام في قرطبة في ذلك الوقت حزبان : حزب يشايع بيت الخليفة الأموى والآخر يشابع بيت الحاجب ، مما أدى إلى قيام الحروب الداخلية

#### (١) ملوك الطوائف

قامت الثورة فى قرطبة وقتل الحاجب عبد الرحمن ، فانتهز الآمرا هذه الفرصة واستقلوا بما فى أيديهم من الولايات . وبذلك قامت فى بلاد . الأندلس دويلات عديدة من بينها « دولة بنى عباد » فى أشبيلية « وبنى ذى النون » فى طليطلة ، وبنى هود » فى شرق بلاد الاندلس ، والزاويين ، فى غرناطة . ويعرف أمراء هذه الدويلات بملوك الطوائف .

وقد أدى تجزؤ بلاد الاندلس إلى ضعف المسلمين ومهد السبيل للامارات المسيحية فى الشيال للقيام فى وجه أمراء العرب على أثر ما قام بينهم من التنافس والتنازع على السلطة ، حتى بلغ من تنافسهم أن كان بعضهم يستعين بالمسيحيين على منافسيه . وبلغ الفونس الرابع حاكم قشتالة من القوة

بحيث أرغم أمراء المسلمين المجاورين له على دفع الجزية .

وعلى الرغم من ذلك الانحلال الذى دب إلى جسم الدولة الأموية فى الاندلس، فقد كارب عصر ملوك الطوائف من أزهى العصور في العلوم والفنون والآداب. ولا غرو فقد نافس كل من أشبيلية وطليطلة ومالقة وبلنسية وغيرها من جواضر هذه الدويلات مدينة قرطبة بعد أن كانت هى وحدها مركزاً للعلوم والفنون في بلاد الاندلس.

## (١) دولة المرابطين (١)

PY3 - +30 A E - P - 1 - 03/17

قوى أمر المسيحين في شمال بلاد الاندلس حتى أصبحوا خطراً على الدويلات الاسلامية. فقد استولى الفونس أميرقشتالة على مدينة طليطلة سنة ٤٧٧ هـ (١٠٨٤ م) وأرسل إلى المعتمد أمير قرطبة مهدده بالحرب إذا لم يسلم اليه ما بيده من الحصون. وقد ثارت ثائرة المعتمد فضرب رسول الفونس وقتل كل من معه. فلما بلغ الفونس ذلك أعلن الحرب عليه.

ولما رأى العلما والشيوخ فى أشبيلية ما آلت اليه حالة المسلمين تفرق الكلمة وسقوط أملاكهم فى يد المسيحيين ، طلبوا النجدة من أفى يعقوب يوسف بن تاشفين ملك المرابطين في المغرب الأقصى ، ووافقهم المعتمد أمير قرطبة على ذلك . وقد رحبا بن تاشفين مهذا الطلب وعبر إلى بلاد الاندلس في عشرة آلاف مقاتل . ونهض المسلمون فى اشبيلية وقرطبة وغيرهما والتقوا بجيش الفونسالذى بلغ عدده أربعين ألف مقاتل ، فانتصر المسلمون فى موقعة الزلاقة سنة ٧٥٥ ه (١٠٨٦م) وقضوا على جيش الفونس .

وقد أدرك المعتمد فيها بعد أنه حفر قبره بيده . فقد طمع ابن تاشفين

 <sup>(</sup>١) منى المرابطين الانتمار المجاهدون في سيل لله . رهذا اللفظ مشتق مر\_ الرباط رهو حراسة الحدود ، اذكان المخلصون للدين يذمون الى الحدود لمساعدة حاساتها .

فى بلاد الاندلس لمـــا رآه من خيراتها وماكانت عليه من الضعف، ففتحها سنة ٤٧٩ هـ واســـتولى على غرناطة ثم على اشبيلية وقرطبة وغيرها من الولايات الاسلامية ، وقابله البربر مقابلة المنقذ المخلص .

ولم يكن عرب افريقية على شي من الحضارة والمدنية · لذلك تأخرت البلاد في عهدهم ، وذوت العملوم والآداب ، وساءت الأعمال الادارية ، وأصيبت البلاد بالقحط ، وقامت الحروب الأهلية بين العرب والبربر . فقوى بذلك نفوذ الأمارات المسيحية في الشمال ، فتقدموا الى الجنوب وهددوا قرطبة . فاستعان عرب الأندلس بالموحدين في مراكش سنة ، 30 هـ ( ١١٤٥ م ) .

## (ح) دولة الموحدين

۰۵۰ - عمر ه و ۱۱۵۰ - ۱۲۲۱م

نشأتهم : — ظهر من بين البربر في بلاد مراكش زعيم ديني اسمه محمد ابن تومرت . وقد طاف بلاد المشرق ، وتفقه في الدين ونبغ في



الفلسفة التي درسها على الامام الغزالى · ولما عاد إلى بلاد المغرب أخذ ينشر

مبدأ التوحيد . وادعى أنه الامام المعصوم، وأنه من سلالة على بن أبى طالب، وسمى نفسه و الموحدون ، و لما مات ابن تومرت سنة 370 ه ( ١١٣٠ م ) ، خلفه عبد المؤمن ، فحارب المرابطين فى بلاد المغرب وقضى على ملكهم فى مراكش سنة 310 ه ( ١١٤٧ م ) . ولم يأت عام ١١٥٨ م حتى امتد نفوذه من حدود طرابلس شرقا إلى المحيط الاطلسى غرباً ولما استنجد عرب الاندلس بالموحدين سنة 30 ه خرج عبد المؤمن بجيش إلى بلاد الاندلس وانتزعها من المرابطين .

ويعتبر عصر الموحدين من أزهى عصور بلاد الأندلس. ولا غرو فقد كان ملوكهم من العلماء فشجعوا العلوم والآداب. وقد اشتهر من بيهم يوسف بن عبدالمؤمن وكان عالماً بالفلسفة، ثم ابنه يعقوب بن يوسف الذى . بلغت بلاد الاندلس في عهده درجة كبيرة في العلوم والآداب. و نبغ في عصره كثير من العلماء والفلاسفة، نخص بالذكر منهم ابن رُشد وابن زُهر، كا كثرت في أيامه المنساجد والمستشفيات .

وقد حارب يعقوب الفونس السابع ملك قشتالة، وانتصر عليه واسترد كثيراً من الحصون سنة ٥٩٣ ه ( ١١٩٥ م ) . ولما مات يعقوب خلفه ابنه محمد الملقب بالناصر لدين الله . وفى عهده حرض البابا انوسنت الشاك Innocent III الأمارات المسيحية في شهال بلاد الأندلس على القيام بحرب صليبية ضد المسلمين ، فانتصر المسيحيون بقيادة الفونس الشامن VIII ملك قشتالة سنة ١٩٥٩ ه ( ١٢١٢ م ) في موقعة لاس نافاس Las Navas واستولوا على كثير من المدن التي كانت بيد الموحدين .

ومن ذلك الوقت ضعفت دولة الموحدين، وتجزأت بين أمراء العرب وما زال المسيحيون بهاجمون قرطبة حتى استولوا عليها سنة ١٣٤ ه ( ١٣٣٦ م) . ولم يقف فى وجههم سوى د بنى نصر ، أو بنى الآحمر الذين استقلوا بغرناطة سنة ١٣٠٠ هـ ( ١٣٣٧ م ) .

## (د) بنو نصر أو بنو الاُحمر

#### - 77 - APA @ 2771 - 7831 5

انكمشت دولة المسلمين فى إمارة غرناطة التى أسس بها محمد بن الأحمر دولة قوية وقفت فى وجه المسيحيين مدة قرنين ونصف . وساعدها على ذلك مناعة موقعها وعدم اتحاد الامراء المسيحيين ضدها. وقد عمل أمراء بنى الأحمر على تنمية ثروة إمارتهم ، فارتقت صناعتها وراجت تجارتها ، وتقدمت الزراعة حتى أصبحت أوديتها مكسوة بالحقول والبساتين ، كما شجع بنو الاحمر العلوم والآداب .

ومن أشهر آثارهم قصر الحمراء . وهو عبارة عن حصن أحمر اللون داخله قصر فخم لا يزال إلى الآن محلا للاعجاب مع طول العهد الذي مر عليه .



وظلت أمارة غرناطة قوية منيعة إلى أن دب الانقسام بين أمرائها بسبب التنافس على السلطة . وكان الامراء المسيحيون يعملون على توحيـد كلمتهم . فلما زادت قوتهم باتحـاد أرغونة وقشتالة استولوا على غرناطة ســنة ٨٩٨ هـ (١٤٩٣ م ) . وبذلك انتهى حكم المسلمين فى بلاد الأندلس .

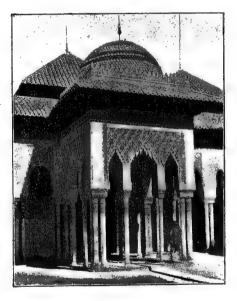

بهو بقصر الحراء بنرناطة

#### الفصل السادس

#### مدنية العرب وأثرها في اوربا

بلغ العرب مبلغاً كبيراً من الحضارة ، فقد أسسوا الحكومات المنظمة وعنوا بتنمية موارد الثروة ونبغوا في العلوم والفنون والصناعات .

## (١) نظم الحكم

لم يعين القرآن، وهو دستور الإسلام، فظاماً خاصاً للحكم، بل اقتصر فى ذلك على وضع المبادئ. العامة، تاركا للعرب الحرية فى اختيار نظام الحكومة الذى يلائم أحوالهم ويتمشى مع تطور حياتهم.

(١) الحلافة: — لما مات النبيّ صلى الله عليه وسلم، لم ير المسلمون بداً من إقامة خليفة له يقوم بنشر الدين، ويدبر شئون المسلمن، فانتخب ابو بكر عن رضا من الصحابة الذين اجتمعوا بالمدينة، وإن كانواً قد اختلفوا بعض الاختلاف فى بادى الامر. وقد عهد أبو بكر قبل وفاته بالحلافة إلى عمر مستأنساً فى ذلك بآراء كبار الصحابة. ولما شعر عمر بدنو أجله اتبع طريقة جديدة لانتخاب الحليفة، فقصر الحلافة على واحد من ستة من الضحابة. وبعد قتل عثمان أقام الثوار علياً بن الى طالب بموافقة بعض الضحابة. من ذلك يتضع أن المسلمين لم يتبعوا طريقة واحدة فى اختيار الحليفة، من ذلك يتضع أن المسلمين لم يتبعوا طريقة واحدة فى اختيار الحليفة، أهل المدينة. وانما كان تأتى وفود الامصار الاسلامية الى مركز الحلافة أهل المدينة. وانما كانت تأتى وفود الامصار الاسلامية الى مركز الحلافة الموافقة على هذا الانتخاب.

فلما ولى معاوية الخلافة جعلها وراثية ، متأثراً فى ذلك بنظم الحكم عند الرومان . ثم جاء العباسيون فساروا على هذا النظام متأثرين فى ذلك بنظم الحكم عند الفرس . ولم يكن عمل الحليفة مقصوراً على الرياسة الدينية ، بل جمع فى يده كل أمور الدولة الدينية والسياسية والقضائية والادارية . ولما اتسعت الدولة العربية استعان الحلفاء فى ادارة شئون الدولة بعدد من كبار الموظفين، منهم الوزير ، والكاتب ، والحاجب ، وولاة الأقاليم ، وعمال الحراج والبريد والشرطة ، وقواد الجيش .

د الوزير ، : – كان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور الصحابة في الا مور العامة ويختص ابا بكر في مهام الا مور، حتى إن العرب الذين اختلطوا بالفرس والروم قبل الاسلام كانوا يسمون ابا بكر وزير النبي . وكذلك كان شأن عمر مع أبي بكر وشأن على وعنهان مع عمر . ولكن لقب الوزير لم يعرف عند العرب في ذلك العصر لبعد الخلفاء الراشدين عن أبهة الملك . ولم انتقلت الخيلافة الى بني أمية المخذ الخلفاء رجالا يستشيرونهم في

وكان الوزير واسطة بين الخليفة والرعية ، وعليه تنفيذ رغبات الحليفة وأوامره ، واسداء النصح والارشاد لمولاه اذا ما استأنس برأيه في أمر من أمور الدولة .

و الكاتب : . . عهد النبئ صلى الله عليه وسلم إلى بعض الصحابة بمكاتبة الملوك والأمرا . . ولما ولى أبو بكر الخلافة انحذ عثمان بن عفان كاتبا له ليكتب إلى العمال والقواد . ولما انتقلت الحلافة إلى بنى أمية تعدد الكتاب بتعدد مصالح الدولة فكان منهم كاتب الرسائل ، وكاتب الحراج ، وكاتب الجند ، وكاتب الشرطة ، وكاتب القاضى .

وكان لكاتب الرسائل أهمية خاصة. فكان ينوب عن الحليفة في مكاتبة الملوك والامراء. لذلك كان الحلفاء لا يولون هذا المنصب الا أقرباءهم وخاصتهم. و الحاجب ، : — كان الحلفا الراشدون لا يمنعون أحداً من الدخول عليهم، فيخاطبون الفقير والغنى والضعيف والقوى دون أن يحجبهم عنهم أحد. فلما جا ينو أمية اتخذ معاوية ومن جا بعده من الحلفا الحجاب بعد حادثة قتل على، وذلك خوفا على أنفسهم من شرالناس، وتلافيا لازد حامهم على أبوابهم وشغلهم عن النظر في مهام دولتهم. وقد اقتدى العباسيون في ذلك بني أمية. والحاجب موظف كبير يشبه كبير الامنا في أيامنا. وكان يشغل منصباً سامياً في البلاط، ومهنته ادخال الناس على الخليفة، مراعياً في ذلك مقامهم وأهمية أعمالهم.

« ولاة الآقاليم » : - وكان الخلفاء يعينون ولاة ينوبون عنهم فى حكم الآقاليم . وكان الوالى الرئيس الآعلى للقضاء والخراج والجند والشرطة وما اليها من الاعمال ،كما كان ينوب عن الخليفة فى الصلاة بالناس ولاسيما فى الجمع والاعباد .

وكان الوالى يستمين في إدارة شئون ولايته بطائفة من كبار الموظفين ، من بينهم عامل الحراج (اشبه بوزير المالية) والقاضي والقائد وصاحب الشرطة (المحافظ). وكان الحراج أهم هذه الاعمال . وكان الوالى يحتفظ يهذا المنصب لنفسه ، وربما أسنده الخليفة الى رجل من قبله يعمل مع الوالى جنبا لجنب ، هذا يدير دفة السياسة وذاك يتولى الشئون المالية .

وقد محنى الولاة بأمرالرى لصان جباية الحراج. فانشئت مصلحة خاصة به فى كل ولاية ، تقوم بمراقبة السدود و إنشاء الترع والجسور والعمل على صيانتها . أما ما عدا ذلك من الإعمال العامة فقد ترك في أيدى الأهلين ، فكونوا النقابات الصناعية والتجارية ، وانشأوا المجالس المحلية فى القرى والمدن . فتمتع الأهلون بقسط وافر مر الحرية الدينية والسياسية والاقتصادية ، اذ كانت الحكومة لا تتدخل فى أعمالهم طالما كانوا يؤدون ما عليهم من الضرائب ومخلدون الى السكينة والنظام .

وكان عمر أول من نظم الادارة. فاختار الولاة من العرب وسار على هذه السياسة من جا بعده من الحلفاء الراشدين والأمويين. وبلغ من اهتمام الحلفاء باختيار الولاة أن كان بعضهم يسند هذا المنصب العظيم الى أفرادمن البيت المالك. ولما جا العباسيون أسندوا ولاية الآقاليم إلى الفرس أولا ثم الى الاتراك.

« البريد ، : - كانت مهمة صاحب البريد التجسس على الاعدا (أشبه بقلم المخابرات في وزارة الحربيه الآرف ) ومراقبة ولاة الاقاليم وموافاة الحليفة بجميع الشئون الهامة . وأول من اتخذ البريد من المسلمين معاوية بن أبي سفيان . وقد أخذه عن الروم أثنا ولايته على الشام .

وفى عهد الدولة العباسية أصبح للبريد ديوان كبير فى بغداد أشبه مصلحة العربيد الآن ، إلا أنه كان خاصاً بالإعمال الحكومية .

وكان عمال البريد عيوناً للخلفا وعوناً لهم على الاشراف على أمور الدولة ، فلم يكن ثمة خوف من استقلال الولاة بالولايات البعيدة عن الحكومة المركزية

الشرطة ، : \_ هي الجندالتي كان يعتمد عليها الخليفة والولاة على
 استتباب الامن وحفظ النظام والقبض على الجناة والمقسدين وما الى ذلك
 من الاعمال الادارية التي تكفل سلامة الجمهور وطها نينتهم .

وكان صاحب الشرطة يختار من علية القوم. وهو أشبه بالمحافظ في هذا العصر .

( ) النظام القضائي : \_ كانالقضا اللخلفا ، لا أن الخلافة مركز ديني ينوب صاحبها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام قاضياً كما كان للشريعة مبلغاً . ولم يكن للمسلمين في عهده ولا في عهد أبي بكر قاض سواهما .

وَلَمَا انتشرت الفتوح الاسلامية في عهد عمر وارتبط العرب بغيرهم من

الا مم ، دعت الحالة الى ادخال نظام تشريعى للفصل فيما يقوم بين الأفراد من العرب وغيرهم من النزاع . وقضى هذا النظام بتعيين قضاة فى الا قالم ينوبون عن الحليفة لفض هذه المشاكل .

وكان القضاة يعينون من قبل الخليفة مباشرة ، حتى لا يكون للولاة نفوذ عليهم . وقد أقام المهدى العباسى قاضياً كبيراً فى بغداد لقب بقاضى القضاة ( أشبه بوزير الحقانية الآن ) ، ومهنته الاشراف على قضاة الا قاليم .

وكانت الاعمال القضائية موزعة بين القاضى والمحتسب. فكان يعمد الى القاضى الفصل في القضايا الدينية . أما المحتسب فهنته النظر فيا يتعلق بالنظام العام مما يستدعى أمر الفصل فيها الى السرعة ، كمراقبة الموازين والمكاييل والاشراف على نظافة الاغذية ، كما كان له حق النظر في الجنايات أحيانا .

و لضمان العدل والمساواة بين الناس كانت القضايا الحامة الحناصة بذوى الجاه والحسب في الدولة تعرض على محكمة عليا تشبه محكمة الاستثناف، يتولاها رجل جليل القدر كثير الورع ويلقب و بصاحب المظالم، وقد أدخل هذا النظام عبد الملك بن مروان.

(ح) الجيش والاسطول: — استمدت الدولة الغربية قوتها من الجيش الدى نما نموا عظيما إثر دخول كثير من الناس فى الاسلام وانضوائهم تحت لوائه. وقد بلغ عدده فى العصر العباسى الاول مثات الالوف من الجند. ورتب عمر بن الحظاب الارزاق للجند وأوجد لهم ديواناً أحصاهم ونظم أحوالهم. وفى عهد الدولة العباسية كان الجندى يتقاضى راتباً شهرياً قدره عشرون درهماً. وكان الجيش من الفرسان والمشاة أما الآلات الحربية التي كانت تجهز بها الجنود فلم تختلف كثيراً عن الآلات البيزنطية . فكان من أسلحتهم القسى والسهام والرماح والحراب والفؤوس الحربية (البلط) والسيوف التي كانوا يعنون بصناعتها ويحلونها بالفضة . وكانت ملابس الجنود هى الخوذة والدرع والمنطقة .

وكانت أنظمة الجيش تماثل أنظمته فى العصر الحديث. من ذلك نظام الجاسوسية عند. لل الجنسين من المجاسوسية عند. لا الجنسين من الرجال والنساء الذين كانوا يوفدون إلى البلاد الا جنبية متنكرين فى زى التجار والاطباء لجم الاخبار ونقلها إلى دولتهم.

وقد اكتسب العرب خبرة ودراية بالفنون الحربية على أثر اتصالهم بالفرس والروم، فعرفوا كيف يصفون الجند و يقسمونه إلى كتائب .كما وقفوا على كيفية حفر الحنادق و إقامة الحصون واستعمال الآلات الحربية و آلات الحصار وهدم الآسوار، فلم يلبثوا أن تفوقوا على الفرس والروم في ذلك المضمار.

ولم ميمن العرب بالحروب البحرية في صدر الاسلام لبداوتهم وعدم مهارتهم في ركوب البحر. وكان معاوية أول من بني أسطولا عربيا أثناء ولايته على بلاد الشام . ثم عظم شأن الاسطول في عمسد الامويين والمباسيين ، فأنشأ الخلفاء السفن والشواني في الثغور الاسلامية بالشام ومصروالمغرب، وعبأوا الاساطيل بالرجال والسلاح لحماية البلاد الاسلامية من غارات الروم المتواصلة .

### (٢) الحضارة المادية

(١) موارد الدولة: — كانت موارد الدولة تتكون من وخمس المغنائم، التى يصيبها المسلمون فى حروبهم من غير المسلمين، و «الزكاة، وهي ربع عشر ما يمتلكه المسلم من المال والتجارة، و «الحراج، وهو ضرية الارض، وجزية أهل الذمة ثم «العشور» (عشر قيمة السلع) على التجارة الواردة. وكان عمر أول من فرض هذه الضريبة. هذا عدا الضرائب التى كانت تحصل من أرباب الحرف والصناعات من غير المسلمين. كما فرضت ضريبة أخرى مقدارها نصف العشر على تجارة أهل

الذمة وربع العشر على المسلمين. وكانت الضرائب المفروضة على الأرض تقدر على حسب مساحة الاراضى؛ ولم تكن تدفع كلها نقدا ، بل كان البمض يدفع عينا . وقد عمل الحلفاء على عدم إرهاق المزارعين ، فوضعوا قواعد ثابتة لمقدار الخراج حسب نوع المخصول وجودة الأرض. وكانوا يخفضون الضرائب فى بعض الأحيان إذا قل المحصول لسبب من الأسباب . وكان يصرف من بيت المال ارزاق القضاة والولاة والعمال وأعطيات المجند ، ثم نفقات كرى الأمهار واصلاح مجاريها وحفر الترع وغير ذلك من الأعمال العامة الى كانت تقوم بها الدولة .

(م) الزراعة: — لم يعرف قوم أحسنوا الاستفادة من الماء للزراعة كا عرفها أولئك العرب الذين نشأوا في الصحراء تحت الشمس المحرقة . فقد اهتموا بتنظيم الري فخفروا الترع والمصارف وأقاموا الحسور والقناطر ، فقدمت الزراعة وفلاحة البساتين . وقامت الزراعة عندهم على دراسة علمية ، وذلك بفضل إنشاء المدارس الزراعية ، فعرفوا أنواع النبات وصلاحية التربة وملاءمة الجو لكل نوع منها . كما استعملوا الاسمدة وعرفوا التطعيم وتوليد الاصناف المختلفة من الاشجار والفاكمة وغيرها . وان بساتين بغداد والقاهرة وقرطبة والزهراء وغيرها من المواصم لتدل على راعة العرب وسلامة ذوقهم في غرس الحدائق وتنسيقها .

(ح) الصناعة: أحسن العرباستغلال موارد الثروة المعدنية، فاستخرجوا الحديد والفضة والرصاص والكبريت والنفط والمرمر والرخام من مناجم فارس وخراسان وبلاد الا ندلس، مما ساعدهم على النبوغ في صناعة المعادن لاسيما صناعة الأوانى النحاسية المطعمة بالفضة والذهب. واشتهرت طليطلة وغرناطة ودمشق والمهن بصناعة الأسلحة.

ومهر المسلمون في صنع الأوانى الخزفية والصينية والزجاجية ،والمصابيح البلورية المحلاة بالذهب والصدف والياقوت . ولا تزال دور الآثار بالقاهرة ولندن وباريس وبرلين عامرة بالمجموعات الفنية التى تدل على تقدم هذه الصناعة وبخاصة فى مصر وفارس .

وقد نبغ العرب بنوع خاص فى صناعة المنسوجات الحريرية والكتانية والصوفية وعمل السجاجيد والفساطيط ( الخيام). فاشتهرت دمشق بصناعة الكتان، والموصل بالشاش، وخراسان بالسجاجيد والاصواف، ومهرت الكوفة وقرطة فى صناعة الحرير. وكان لمصر مركز ممتاز فى صناعة المنسوجات. فقد اشتهرت دمياط بصنع الفوط والبشاكير، كما اشتهرت تنيس بالاقشه الحريرية الملونة.

كذلك مهرالعرب فى صناعة السروج ودبغ الجلود. وقد صنع فى مصر نوع من السروج بجوف ومبطن بصفائح من القصدير ليحمل فيها الجند الما" فى الحروب. وكان لمعامل الجلد القرطى شهرة عظيمة.

وقد أخــذ العرب صناعة الورق عن الصينيين، فهر فها أهل سمرقند وبغداد .كما امتازوا بصناعة الصابون واستخراج الزبوت والاعطار .

(ء) الفنون: أخذ العرب فن العارة عن الفرس والبيزنطيين، فاسسوا العواصم العامرة وبنوا بها القصور الفخمة والمساجد العظيمة. وتشهد مساجد دمشق والقاهرة وأصفهان وقصر الحراء البديع فى قرطبة بسلامة ذوق العرب فى البناء والرخرفة ومهارتهم فى الهندسة.

ولم يعن العرب بفن النحت والتصويرعنايتهم بالبناء لكراهتهم الأوثان. ولذلك اقتصرت الزخرقة على المنساظر الطبيعية والاشكال الهندسية والحيوانية والنباتية .

(و) التجارة: انتشرت تجارة العرب في جميع أنحاء العالم المعروف وقتئذ. فكانت السفن الاسلامية تمخر عباب البحار تنقل المتاجر من الشرق الاقصى إلى الخليج الفارسي ومنها إلى عدن ومصر. واتصل العرب بسواحل إفريقية الشرقية حيث أقاموا مراكز تجارية؛ فكانت السفن تذهب بالتجارة من ثغور الشام ومن الاسكندرية ومواني بلاد الاندلس إلى القسطنطينية وفرنسا وصقلة والجمهوريات الايطالية .

وقد عنى الخلفاء والأمرا بتأمين الطرق وحفر الآبار وإقامة المحاط فى طرق القوافل ،كما أقاموا المنائر فى الثغور وبنوا الأساطيل لحماية السواحل من غارات القرصان .

وانتشرت قوافل التجارة من الصين والهند إلى جهات بحر قزوين والبحر الاسود والقسطنطينية حتى أواسط بلاد الروسيا ، ومن بغداد إلى الشام ومصر والمغرب الاقصى ، كما توغلت فى جهات البحيرات العظمى الافريقية واخترقت صحراء إفريقية إلى بلاد النجر .

#### (٣) الحضارة العلمية

عنى العرب فى صدر الدولة الاسلامية بالعلوم الدينية . فتفرغوا لدراسة القرآن مصدر الدين والتشريع والاخلاق والآداب ، كما درسوا الحديث واللغة · ولما اختلطوا بالامم الاخرى على أثر الفتوحات الاسلامية ، اقتبسوا الكثير من علوم الفرس والاغريق والهنود .

وقد بلغت النهضة العلمية أوجها فى صدر الدولة العباسية بفضل تشجيع المنصور والرشيد والمأمون . فكانوا يبعثون البعوث التنقيب عن الكتب القديمة فى الكنائس والاديرة . وأرسل المأمون بعثات علمية إلى الهند والقسطنطينية لنقل الكتب النفيسة . ونشطت حركة الترجمة فى ذلك العصر نشاطاً عظيا ، فنقلت الكتب الفارسية والهندية والاغريقية الى العربية ، ومن بينها فلسفة ارسطو وهندسة إقليدس وجغرافية بطليموس وغير ذلك من الكتب فى الطب والفلك . وكان من أشهر المترجمين حنين ن اسمحق ويعقوب بن اسحق الكندى . وقد نهج الفاطميون والايوبيون فى مصر نهج العباسيين ، وكذلك أمراء بلاد الاندلس فى الغرب .

وكان العرب يلحقون المدارس بالمساجد . وقد أنشأوا معاهد علمية

فى بغداد و بخارى وقرطبة والقاهرة وغيرها ولا يزال الآزهر الشريف اكبر جامعة إسلامية إلى اليوم . وقد وقف الخلفاء الأوقاف على المساهد العلمية واغدقوا العطايا والأرزاق على العلم، والشعرا وطلاب العلم، فانصرفوا للبحث حتى ظهر منهم المؤلفون فى كل علم وفن .

كذلك اهتم العرب اهتماماً كبيراً بدور الكتب العامة حتى بلغ عدد المجلدات في مكتبة القاهرة في عهد الفاطمين حميائة ألف مجلد، و في مكتبة قرطبة أكثر من أربعائة الف مجلد.

ولم تقتصر علوم العرب على ما نقلوه عن غيرهم. فقد فاقوا أساتذتهم من الفرس والاغريق، فكشفوا أسرار علم والكيمياء، بفضل مجهودات جابر بن حيان والرازى، وعرفوا عمليات التقطير وتحضير الكحول، كاكشفوا الحوامض المعدنية والقلويات. وقد ساعدت دراستهم الكيمياء على تقدم الطب كذلك أتقن العرب فن الصيدلة واخترعوا المقاقير، وكانوا أول من أقام الصيدليات والمستشفيات. وعن نبغ مهم في فرس الصيدلة عبد الملك بن زاهر الاشبيلي . كا ساعدت الكيمياء على رقى الصناعات حتى فاق العرب غيرهم في صبغ الاصواف بالالوان البديعة ودبغ الجلود، والستخراج العطور، وعمل الاشرية والمربيات.

أما والطب، فقد برع العرب فيه . فأجادوا التشريح والجراحة وتشخيص الا مراض . وفى مقدمة علماء الطب ابن زهر وابن سينا وأبو القاسم خلف أكبر جراحي القرن الحادى عشر الميلادى، وكانت له طرق فى الجراحة لاتقل دقة عن الطرق الحديثة · كذلك مارس النساء الطب في قرطبة حتى نبغن فيه .

ونبغ العرب فى « الرياضيات ، فابتكر جبرالاشبيلي المتوفى سنة ١٩٩٦م علم الجسبر . كما نبغوا فى الهندسة والميكانيكا فاخترعوا المزاول والبوصلة ، وأقاموا المراصد فى بغداد والقاهرة وقرطبة ، وقاس علماء الفلك الزوايا وضبطوا الابعاد وحركات الكواكب . ولا تزال معظم بجموعات النجوم تحتفظ بأسمائها العربية إلى اليوم . وبمن نبغ فى الفلك ابن يونس المصرى الذى اخترع بندول الساعة الدقاقة وبنى مرصداً بجبل المقطم .

كذلك عنى العرب بعلم « التاريخ الطبيعى » فدرسوا غرائز الحيواب وخواص النبات ، كما استخرجوا المعادن من المناجم . وقد نبغ ابن البيطار المالقى فى علم النبات وجال فى كل أنحا العالم القديم للوقوف على حواص الاعشاب والعقاقير الطبية .

وقد شجع اتساع رقعة الدولة الاسلامية وانتشار التجارة فيها على رقى علم والجغر افيا، ولا عجب فالعرب بدو رجل بطبيعتهم، ومن أشهر الرحالة من العرب المسعودى وابن جبير و ابن بطوطة الذين طافوا الاقطار ووصفوا الجهات المختلفة وصفاً دقيقاً مبنياً على المساهدات، فهدوا بذلك سبيل الكشف الجغراف. وكشف العرب جزر أز وره Azores في المحيط الإطلسي والصحراء الكبرى الافريقية ، ووضع علماؤهم المصورات القيمة . من ذلك المصور الذي رسمه الادريسي لروجر الثاني الـ Roger ملك صقلية ونا بلى سنة . ١١٥ مو المصورات النادرة المثال التي صنعت في أيام المعر لدين الله الفاطمي في مصر .

كذلك اهتم العرب و بعلم التاريخ ، فوضعوا فيه المؤلفات القيمة . ولا تزال كتب الطبرى والمسعودى وابن الأثير وأبى الفداء وابن خلدون والمقريزى من أهم المراجع فى هذا العلم .

وقد نبغ العرب فى الشعر والادب. ولا غرو فقــد أثرت فيهم بلاغة القرآن. وساعدت مظاهر الحضارة المادية وجمــال المناظر الطبيعية وبخاصة فى بلاد الاندلسعلى رقى الخيال ورقة الشعر.

وقد برع العرب فى فن الغناء والعزف على الآلات الموسيقية كالصفارة والعود والقيثارة والارغن . وبمن نبغ من العرب في الموسيقى والغناء اسجق الموصلي ببغداد وتلميذه زرياب بقرطبة حيث أسس مدرسة للموسيقى تخرج فهاكثير من مشاهير الموسيقيين .

#### أثر مدنية العرب في أوربا

كانت الدول الاسلامية فى المشرق ومصر وبلاد الاندلس مركزالفنون والصناعات ومنار العلوم والآداب فى الوقت الذى كانت فيه أوربا غارقة فى بحار الجهل . وقد اتصل الآوربيون بالعرب واقتبسوا من علومهم واستفادوا من حضارتهم عن طريق مصر والشام أثناء الحروب الصليبية التي قامت فى القرن الحادى عشر الميلادى .

فقد نزح الى بلاد الآندلس طلاب العلم مر. أنحا أوربا ، فالتحقوا بمدارسها وجامعاتها وانتفعوا بدور الكتب الكثيرة بها . فلما عادوا إلى بلادهم نشروا علوم العرب .

و بلغ من اهتهام الغربيين بعلوم العرب أن أنشأوا فى باريس في القرن الثانى عشر الميلادى مدرسة لتعليم اللغات الشرقية . وقد ظهر من الأوربيين علماء تشبعو ابعلوم العزب وطرق أبحاثهم ، نخص بالذكر منهم العالم الانجليزى دوجر بيكن Roger Bacon الذى دعا النساس الى دراسة العلوم الرياضية والطبيعية والاعتهاد على التجارب للوصول إلى الحقائق العلمية . فبدأ والطبيعية ويبحثون العلوم بحثاً علميا كان له أثر عظيم فى قيام النهضة العلمية فى أوربا ورقى الحضارة الغربية .

وقد نقل الأوربيون العلوم الطبية عن ابن زهر وابن البيطار، وعرفوا بسفة خاصة طرق معالجة الجدرى والحصبة وطالما كان يستدعى ملوك أوربا وأمراؤها الأطباء من العرب لمعالجتهم . وأسس الفرنسيون مدرسة للطب فى مدينة مونبيليه Montpellier قام بالتدريس فيها أساتذة من بلاد الا ندلس كذلك استفاد الاوربيون من نبوغ العرب فى الكيمياء. ولا تزال أسماء بعض المركبات الكيميائية كالكحول Alcohol والكافو، Camphor والأشربة Syrups تدل على أصلها العربي

وأخذ الأوربيون عن العرب كثيراً من أنواع النبات كالارز وقصب السكروالخرشوف، والمشمش والبرتقال، والزعفران وأنواع الورد والياسمين، كما أخذوا عنهم الطواحين الهوائية لطحن الغلال ورفع الما وأقاموا أول طاحونة منها في مقاطعة نورمنديه سنة ١١٠٥م، كما أقاموا غيرها في هولندة. ولا تزال سهول بلنسية في أسبانيا تروى الى الآن بطرق الرى الفنية التي ابتكرها العرب.

وقد نقل الأو ربيون عن العرب كثيراً من الصناعات كصناعة السكر والحرير والورق ، كما عرفوا عنهم البوصلة ، فىكان لاستعالها فضل كبير فى توسيع نطاق الملاحة وتشجيع الكشف الجفرانى .

وقد نبغ العرب فى الفنون الحربية وصناعة السفن حتى اصبحوا أساتذة أوربا فى ذلك المضار. فكانت أساطيل الدول الاسلامية بماذج لا ساطيل البلاد المسيحية فى حوض البحر الا يش المتوسط . ولا يزال كثير من الاصطلاحات العربية البحرية شائعا على ألسنة البحارة فى جنوة حتى اليوم . من ذلك كلمة Cable المحرفة عن كلمة حبل، وكلمة Darsonal الإيطالية المحرفة عن لفظ دار الصناعة .

ولم تقتصر استفادة الا وربيين من العرب على العلوم والصناعات. فقد تأثرطلاب العلممن الا وربيين بالا دب فى اسبانيا و بخاصة الشعر والموسيق، فنقلوا إلى بلادهم أشعار العرب وأناشيدهم وأغانيهم. وكان لذلك أثر كبير فى الآداب الا وربية.

وقد نقل الأوربيون إلى لغاتهم كثير من الكتب العربية المعربة عن الاغريقية كجغرافية بطليموس وهندسة إقليدس وفلسلفة أرسطو . و بذلك انتقلت الثقافة الاغريقية الى أوربا . و بذلك كان العرب حلقة الاتصال بين المدنية القديمة والمدنية الأوربية الحديثة .

#### الفصل السابع

## مصرفي عهد الخلفاء الراشدين والامويين والعباسيين

(۱) مصر في عهد الخلفاء الراشدين ۱۱ - ۲۰۰ م و ۲۳۲ - ۲۹۰ م

أصبحت مصر ولاية اسلامية بعد استيلا العرب على الاسكندرية حاضرة الديار المصرية منذ عهد الاسكندر . فعين عمر بن الخطاب عمرو ابن العاص والياً عليها ، ولما لم تكن العرب أمة بحرية بنى عمرو مدينة « القسطاط، واتخذها حاضرة للبلاد مدلا من الاسكندرية .

وقد أحسن عمر و اختيار المكان الذي أسس فيه حاضرة مصر. لأنه يمكن الاشراف منه على قسمى الديار المصرية شمالا وجنوباً ، كما يسهل معه الاتصال ببلاد العرب . لذلك حفر عمر و القناة القديمة لتوصيل الاقوات إلى الحجار. وكانت تصل البحر الاحر بالنيل قريباً من الفسطاط ، وسماها خليج أمسير المؤمنين . ثم بني مسجده الذي لا يزال يعرف باسمه الى اليوم ، واختطت القبائل العربية حوله الدور والمساكن . وسرعان ما اتسع نطاق الفسطاط وأصبحت من أمهات المدن الاسلامية .

وكانت ترى سياسة الدولة الجديدة إلى التحبب إلى المصريين وإلى إرجاع الآمن الى نصابه ، لكى يتسنى له التفرغ إلى إدارة البلاد والقيام بما تتطلبه من وجوه الاصلاح · وكان عمرو سياسياً بعيد النظر ، فمنع جند المرب من امتلاك الآراضى حتى لا يصرفهم الاشتغال مها وحرصهم علمها عن تلبية ندا الجهاد فى كل وقت . وقد نصحهم عمرو فى أولى خطبه بتعهد الحيل التي هى عدتهم فى حرومهم ليكون الجيش على تمام الاستعداد للدفاع عن البلاد ضد الروم اذا ما حاولوا استرداد مصر .كما ذكرهم بقول الني عليه الصلاة والسلام ، إن الله سيفتح عليكم بعدى مصر ، فاستوصوا بالقبط خيرا الصلاة والسلام ، إن الله سيفتح عليكم بعدى مصر ، فاستوصوا بالقبط خيرا

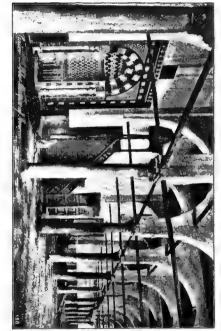

جامع عمرو بن العاص

فان لهم فيكم صِهراً وذمة .. ولا غرو فان مارية أم ابراهيم بنالنبي التي أرسلها المقوقس حاكم مصر هدية إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانت قبطية .

استطاع عمرو أن يؤلف بين القبط والمسلين ؛ فكتب كتاب الامان إلى بنيامين بطريرق القبط ورده إلى كرسيه بعد أن غاب عن البلاد زها ثلاث عشرة سنة فراراً من عسف الروم وظلمهم ، ومنحه السلطان المطلق لادارة شئون الكنيسة . ناهيك بسياسة عمرو من إطلاقه الحرية الدينية للمصريين ، وعدم التعرض لهم في عاداتهم ، وتأميهم على أموالهم ونسائهم وأولادهم ، وما قام به من ضروب الاصلاح وتنظيم الادارة وتنصيب القضاة ورسم الخطة لجباية الحزاج ، إلى العناية بالرى بما أدى الى إسعاد المصريين .

وقد أبق عمروالنظام الادارى الذى سنه الرومان بمد ادخال التمديلات التى تتفق مع الدين الاسلامى كنظام القضاء مثلا .

وقد خفف عمرو عن المصريين عب. الضرائب التي أثقلت كاهلهم في عهد الروم، وساوى فيها بين الأهلين. ففرض «جزية الرءوس»، وكال يدفعها أهل الذمة، ومقدارها ديناران في السنة عن كل شخص. وأعنى منها النساء والشيوخ والأطفال. ثم « الخراج» أو ضريبة الأرض، وكان يراعى في جبايتها حال النيل في الزيادة والنقصان. لذلك كان يختلف مقدارها في كل عام. فجمع عمرو عشرة ملايين من الدنائير في السنة الاولى واثني عشر مليوناً في السنة التالية. وقد بلغ الخراج في عهد خلفه عبد الله بن سعد بن أبي سرح أربعة عشر مليوناً. ولما كان محصول البلاد مرتبطا بحالة النيل أنشأ عمرو مقياساً في حلوان ، ثم عني الولاة من بعده باقامة المقابيس على النيل عمرو مقياساً في حلوان ، ثم عني الولاة من بعده باقامة المقابيس على النيل لتكون عو نا لهم على ضبط الخراج وتوزيعه.

وكان القضاة يعينون من قبل الخليفة وأحيـاناً من قبل الوالى لفض المشاكل طبقا لاحكام الشزيعة الاسلامية . وظل قضاء مصر فى يد عمرو بن العاص إلى سنة ٢٣هـ حيث أسنده عمر بن الخطاب إلى قيس بن أبىالعاص فكان أول قضاة المسلمين فى هذه البلاد. وكان يراعى فى القاضى أن يكون عضفاً ورعاً عالماً مجتهداً لاتخشى فى الحق لومة لائم .

وقد لعبت مصر دوراً هاماً فى الفتنة التى أدت إلى قتل عثمان . فقداستا المصريون من سياسته ولا سيا في ولاية عبد الله بن أبى سرح الذى أثقل كاهلهم بالضرائب ، ووجدت دعوة ابن سبا مرعى خصيباً فى نفوسهم فقاموا بالثورة بزعامة محمد بن أبى حذ يفة الذى قاتل أنصار عبان وأقام نفسه واليا على الفسطاط .

ولما قام النزاع بين معاوية وعلى انتصر فريق من المصريين لمعاوية الذى أخذ يعمل على سلخ مصر من على ، فأرسل جيشاً حارب محمد بن أبى حذيقة وانتصر عليه وساقه إلى الشام حيث قتل هو بعض أنصاره

وبعد انتها التحكيم أرسل معاوية جيشا بقيادة عمروبن العاص لاستخلاص مصر من محمد بن أبى بكر والى هذه البلاد من قبل على، فهزم عمرو و محمد بن أبى بكر، وقبض عليه وقتله . وولى معاوية عمرو بن العاص على مصر و لاية مطلقة وجعلها له طعمة ، له خراجها يصرف منه على ما تتطلبه البلاد من ضروب الاصلاح، وما بقى بعد ذلك فهو له .

# (۲) مصر في عهد بني أمية والمصر المباسي الأول ٤٠ - ٩٠٥ - ٩٠٥ م

ومما امتاز به هذا العصر أيضًا اشتطاط العمال في جمع الحراج. فلا عجب

إذا لم تستفد البلاد في هذا العهد الطويل فائدة تذكر ، فقد حملهم قصر عهد الولاة وتزعزع مراكزهم على التفرغ لجمع الضرائب لسد جشعهم واستدرار عطف الحلافات عليهم . هذا فضلا عماكان لتدخل عرب مصر في الحلافات الحارجية التي نشأت بين الحلفاء والحارجين عليهم ، كفتنة عبدالله بن الزبير والفتنة التي انتهت بقيام الدولة العباسية ، ثم الفتنة التي أدت إلى قتل الأمين . على أنه لا يفوتنا أن نذكر ما شجل مصر من ضروب الاصلاح في هذا المحصر . فقد تولى هذه البلاد بين حين وآخر رجال عرفوا بالمقدرة وحسن المعارة وغيرها . ومن هؤلاء الولاة مسلمة بن مخلد (٧) — ٦٢ ه) الدى بني في الروضة مقياساً للنيل وداراً لصناعة السفن ، وجدد بناء جامع عمرو ، كارد الروم على أعقابهم حين نزلوا البرلس . وقد اشتهر بالورع والتقوى والتسايح الديني فدمع للقبط بأن ببنوا كنيسة لهم في الفسطاط .

ومن هؤلاء الولاة أيضاً و عبد العزيز بن مروان ، ( ٦٥ - ٨٩ هـ) الذي جاء إلى مصر مع أيه مروان بن الحكم لاستردادها من عامل عبد الله بن الزبير . وقد طالت ولايته على مصر فقام بكثير من ضروب الاصلاح . ولا غرو فقد رسم له أبوه الخطة لكسب رضا الملصريين في الك النصيحة : و يابي اعمهم باحسانك يكونوا كلهم بني أبيك ، واجعل وجهك طلقاً تصفولك مودتهم . وأوقع إلىكل رئيس مهم أنه خاصتك دون غيره ، يكن عيناً لك على غيره و ينقاد قومه إليك . وقدعمل عبدالعزيز بنصيحة أبيه فنجحت سياسته في مصر . ومن إصلاحاته بنا مقياس للنيل ، وزيادته في الجامع العتبق ( جامع عمرو ) ، كما بني قنطرة بطر ف الفسطاط على خليج أمير المؤمنين سنة ٩٥ هـ كذلك حول حاضرة مصر إلى حلوان سنة ٧٧ هـ ونقل اليها بليا ، و أنشأ بها بركة كبيرة ساق اليها الماء من العيون القريبة من المها بليا ، و أنشأ بها بركة كبيرة ساق اليها الماء من العيون القريبة من المها على قاطر قصل عيون الما ، البركة ، وكانت مشيدة على أعدة . وقد

أخذ الأمويون هذا النوع من القناطر عن الرومان. وقد شاد الشعراء بما أتاه هذا الوالى من أعمال البر والاحسان .

ومن الولاة الذين ولوا مصر في العصر العباسي وعرفوا بالعدل والخير واكتساب عمة الأهلين وصالح بن على ، العباسي الذي تتبع مروان بن محمد آخر خلفا بني أمية إلى الصعيد وهزمه وقتله سنة ١٣٢ه ه، ثم أسس مدينة والعسكر، واتخذها حاضرة لولايته ومقراً لعسكره. ومن هؤلا الولاة أيضاً موسى ابن عيسى الذي ولى هذه البلاد ثلاث مرات (سنة ١٧١، ١٧٥، ١٧٩ه) . فقد تحبب إلى القبط، فأذن لهم ببناء الكنائس التي هدمها سلفه على بن سليمان.

وكان من أحسن الولاة الذين حكموا مصر فى هذا العصر أيضاً « عنبسة بن اسحاق ، ( ٢٣٨ - ٢٤٢ ه ) ، وكان آخر من ولى مصر من العرب ، كما كان آخر الولاة الذين أثموا الناس بالمسجد . فقد حصن دمياط و تنس ورد اليونطيين عن مصر سنة ٢٣٨ ه .

ولى مصر بعد عنبسة ولاة كلهم من الأتراك كانوا يقطعون هذه البلاد على أن يؤدوا لدار الخلافة جزية معينة . وقد جرت عادة هؤلاء الولاة أن يستخلفوا نواباً عنهم يحكمون هذه البلاد باسمهم ، إذ لم يكن من السهل عليهم أن يتركوا دار الخلافة بسامرا وما فيها من بذخ وترف ويأتوا إلى مصر للاقامة فيها . وفي سنة ٢٥٤ ه ولى مصر باكباك أحد هؤلاء الاتراك ، فأناب عنه أحمد بن طولون .

#### الفصل الثامر .

## الطولونيون والا<sub>م</sub>خشيديون والفاطميون فى مصر

١ -- الطولونيون في مصر

۲۰۶ – ۲۹۲ ه و ۸۲۸ – ۹۰۰ م احمــــد بن طولون

307 - - YY A E AFA - TAA 5

كان طولون علوكا تركيا لاحد أمراء السامانيين، أرسله إلى المأمون سنة ٥٠٠ ه ضمن ما أرسله إليه من الرقيق والهدايا . وولد لطولون هذا بسامرا ولد سماه أحمد وقد عرف أحمد بعلو الهمة وحسن الادب، وشغف بطلب العلم، وصحب الزهاد وأهل الورع فتأدب بآدابهم، كما اشتهر بحب الغزو، فخرج إلى طرسوس مرات لحرب الروم وتزوج احمد ابنة و بارجوج ، أحد كبار الاتراك في دار الحلافة ، فساعده على تولية بعض أهمال طرسوس . وفي سنة ٤٥٢ ه تقلد ، باكباك ، ولاية مصر، فاستخلف أحمد بن طولون على حاضرتها فقط .

تثبيت ولاية ابن طولون على مصر : - لم تصف لاحسد بن طولون ولاية مصر ، لانه تقلد حاضرة هذه البلاد دون غيرها من قبل باكباك . وكان فى استطاعة باكباك هذا أن يعزله متى شاء . أضف إلى ذلك منافسة ابن المدبرعامل الخراج له ودأبه على الايقاع به عند الخليفة . هذا إلى ما كان من وقوع العدا ، بينه وبين الموفق أخى الخليفة العباسي وصاحب الأمر والنهى فى دار الخلافة وقد عمل ابن طولون على التغلب على هذه الصعاب . منافسة ابن المدبر : - عرف ابن المدبر بالدها ، وكان له أتباع منافسة ابن المدبر : - عرف ابن المدبر بالدها ، وكان له أتباع

وأنصار لايستهان بقوتهم . فسعى لدى الخليفة فى عزل ابن طولون واتهمه بالعمل على الاستقلال بمصر . وكان لابن طولون في دار الخلافة عيون وأنصار استهالهم إليه بالهدايا النفيسة ، فأطلعوه على ما كان يدبره له ابن المدبر . ومن حسن حظ ابن طولون أن عين بارجوج (حمر ابن طولون) خلفاً لباكباك على ولاية مصر ، فأنابه عنه على هذه البلاد كلها. وبذلك استطاع ابن طولون أن يتخلص من ابن المدبر باقصائه عن مصر . وما لبث أن استقل بخراجها أيضاً سنة ٢٩٣ه .

العداء بين ان طولون والموفق : - كان الموفق أخو الحليفة المهتدى والياً على القسم الشرقى من الدولة العباسية . وفى سنة ٢٥٦ هـ امتنع والى الشام عن دفع الجزبة الى الحليفة وطمع فى أخذ مصر . فطلب الحليفة الى ابن طولون أن يغزو الشام على أن تكون له ولايتها . فلما خرج ابن طولون لغزو هذه البلاد خشى الموفق ازدياد نفوذه ، فعمل لدى الحليفة على صرفه عن الشام . وبذلك حال بين ابن طولون وبين ما كان يطمح إليه من ضم علاد الشام الى مصر .

ولما توفى ماجور خرج ابن طولون بجيشه الى الشام سنة ٢٦٤ه واستولى على جزء كبير منها ، غير أنه اضطر للعودة إلى مصر حين اتصل به نبأ خروج ابنه العباس عليه . وقد فر العباس الى برقة ، فكتب اليه أبوه ينصح له بالرجوع إلى طاعته ، فلم يذعن . وفى سنة ٢٦٨ ه بعث إليه ابن طولور ... جيشاً هزمه وقبض عليه وساقه الى الفسطاط حيث حبس .

وما زال الموفق يدس الدسائس لابن طولون ويحث موسى بن ممبغا (صاحب النفوذ في القسم الغربي للدولة ) على طرده من الشام ومصر . فجمع موسى جيشاً لغزو هذه البلاد ، الا أن منيته وافته قبل تحقيق غرضه . وقد استعد ابن طولون للدفاع عن مصر ، فني حصناً منيعاً بجزيرة الروضة ليكون معقلا له ولحرمه . كذلك أنشأ ابن طولون السفن الحربية . وحصن الثغور ثم خرج لفتح بلاد الشام من جديد ( ٢٦٥ هـ ) ، واستولى على تلك البلاد ، وما زال في فتوحه حتى وصل الي آسيا الصغرى .

آثار ابن طولون: \_ ولما ضاقت مدينة العسكر بجند ابن طولون وعبيده أسس حاضرة جديدة لمصر سنة ٢٥٦ ها بين قلعة الجبل وزير المابدين، واتخذ لنفسه داراً جعل أمامها ميداناً فسيحاً. ثم اختط كبار رجال دولته وقواده وغلمانه دورهم حول ذلك الميدان، واتخذ كل منهم قطيعة خاصة به، كما جعل للطوائف المختلفة وكذلك لارباب الحرف والصناعات والتجار قطائع يقيمون بها. وكانت كل قطيعة تسمى باسم الطائفة التي تسكنها، فسميت المدينة كلما بالقطائع ثم أخذ الناس في البناء فعمرت المدينة حتى اتصلت أبنيتها بالفسطاط.

وقد قام ان طولون بكثير من ضروب الاصلاح. فأقام العائرالكثيرة وبنى جامعه المشهور الذى شرع فى بنائه سنة ٣٦٧ ه. وقد بناه على مشال جامع سامرا، وجعل فيه خزانة للادوية، وعين له طبيباً خاصاً يقوم بداواة ما قد يطراً على المصلن في يوم الجمعة. كما أصلح مقياس الروضة وحفر خليج الاسكندرية ورم منارها. وأقام السقاية، وهي خزان كبير يصل إليه الماء بواسطة قناطر مقامة على أعمدة لتوصيل الماء إلى خارج المدينة لسقاية سكان الجهات الصحراوية. ومن الآثار التي خلدت اسم اس طولون هذا العمل الانساني الجليل الذي لم يسبقه اليه أحد في مصر، وهو بناء المارستان سنة ٢٥٩ ه. وهو مستشفى كان يقيم فيه المرضى بلا مقابل كما كانت تصرف لهم الادوية بالمجان من غير تميز في الاديان والمذاهب. وقد جعل ابن طولون في المارستان عامن أحدهما للرجال والآخر للنساء، كما كان يتفقد هذا المارستان في يوم الجمعة ويبالغ في مؤاساة المرضى وإدخال السرور علمهم.

وتونى أن طولون سنة ٣٧٠ه بعد أن استردت مصرفى عهده شيئاً كبيراً من قوتها وعظمتها واستقلالها. فنهضت فيها الفنون والآداب والصناعات وزادت موارد البلاد، وعمها الرخاء حتى بلغ ثمن الأردب مر القمع ما يوازى خمسة قروش، وذلك بفضل إصلاحاته العديدة وسياسته الرشيدة.



## 

لما توفى احمد بن طولون اجتمع الجند على ما قضت به العادة فى ذلك الوقت وولوا مكانه خمارويه ، وكان فى العشرين من عمره ، ثم أقر الخليفة هذا التعيين . وقد ظلت مصر فى عهد خمارويه كما كانت فى عهد أبيه محط أطهاع المتنافسين من قواد الآتراك ومثار حسد الموفق . فكان أول ماقام به خمارويه من الاعمال أن بعث الواسطى كاتب أبيه (وزيره) على رأس جيش كثيف وأسطول كبير إلى الشام . ولكن الواسطى خرج عليه وانضم إلى الموفق وحرضه على السير لقتال خمارويه . ويرجع السبب فى ذلك الى ماكان يخشاه الواسطى من قتل خمارويه لم أخذاً بثأر أخيه ، فقد أشار عليه بقتله اتقاء لما قد تجر إليه حياته من الشر .

الحروب في الشام : - خرج الموفق من بغداد وانضم اليه والى أرمينية وعامل الموصل ، فاستولى على دمشق ، ثم تقدم جنوباً الى الرملة حيث دارت بينه وبين خمارويه موقعة كبيرة انهزم فها خمارويه وعاد أدراجه الى الفسطاط، غير أن بعض فلول جيشه انقضوا على العدو حال انشخاله بجمع الاسلاب والغنائم وهزموه ، فلما علم خمارويه بهذا الانتصار تجددت في نفسه روح الامل وخرج ثانية إلى الشام سنة ٢٧٣ ه . فدخل دمشق ثم حارب عامل الموصل وانتصر عليه بعد حروب طويلة . ومن ثم بدأ أعداء خمارويه يخشون بأسه . وقد تم الصلح بينه وبين الخليقة على أن تكون له وأولاده من بعده ولاية مصر والشام ثلاثين سنة .

وقد انتهز خمارويه فرصة قيام النزاع بين عامل الموصل وعامل الأنبار، فاستولى على الرقة ، ونشر نفوذه فى الموصل والجزيرة ، وخضع له عامل الانبار . إلا أن خضوعه لم يدم طويلاً. فقد عاد إلى غزو الشـــام ، فحاربه خمارويه وأوقع به الهزيمة سنة ٣٧٦ ه. وتقدمت جيوشه حتى وصلت إلى نهر دجلة ، ثم تقدم إلى طرسوس فاعترف واليها بنفوذه كما هاجم الولايات البنزنطية في آسيا الصفرى عدة مرات .

ولما مات الموفق والمعتمد سنة ٢٧٩ هـ استطاع خمارويه أن يكسب رضاء الخليفة المعتضد . فأقره هو وأولاده على ولاية البلاد الممتدة بين الفرات وبرقة ثلاثين سنة على أن يحمل الى دار الخلافة ثلثمائة ألف دينار جزية سنوية .

وكان من أثر سياسة حسن التفاهم بينه وبين الخليفة أن عرض خمارويه زواج ابنته أسماء (قطر الندى) من ابن الخليفة ، فتزوجها الخليفة نفسه وقد أسرف خمارويه في تيحييز ابنته ، حتى قيل انه بنى لها على كل رأس مرحلة منز لا فخها تنزل فيه في طريقها المي بغداد وأعد هذه المنازل بكل ما تحتاج العروس فكانت في سفرها ممتعة بكل وسائل الراحة وأسباب الوفاهية كما لو كانت في قصر أيها.

آثار خمارويه: - اشتهر خمارويه بحبه للترف فزاد فى القصر الذى بناه أبوه وجمّله، وأنشأ فيه بيت الذهب، وهو حجرة كبيرة ذات إبوان فسيح. وقد طلبت حيطانه بالذهب المنقوش نقشاً بديعاً .كما بنى داراً للسباع وبيو تاً للنمور والفهود والفيلة والزرافات وغيرها . حتى أصبح هذا المكان أشبه محديقة للحيوان.

كذلك اهتم خمارويه بتربية الماشية على اختلافها، وحول الميدانالفسيح الذى جعله أبوه أمام القصر إلى بستان جميل غرس فيه الثمار على اختلاف أنواعها، وأقام فيه رجا الطيور الشجية الصوت، كما شق فيه جداول الماء وأقام حلبات للسباق كانت أشبه بالاعياد لماكان يصحبها من رفع معالم الزينة وركوب الغلمان والعساكر بالعدد الكاملة والاسلحة التامة.

ومما يدل على حب خمارويه للترف هذه الفسقية التي ملاها بالزئبق ووضع

فوقها حشية (مرتبة) تنفخ بالهواء ثم تشتد بالزنانير الحريرية. فكانالفراش يرتج بحركة الوثبق. ويقال فى سبب بنا هذه الفسقية إنه شكا الى طبيبه ماكان يعانيه من الارق فأشار عليه بذلك.

ويدلنا بذخ خمارويه على وفره موارد ثروة مصر فى ذلك العصر. ولا غرو فقد تقدمت الصناعة فى عهده وراجت التجارة وعمرت الأسواق. غير أن هذا الاسراف قد أفقر خزائة الدولة وأضعفها. وقدذهب بعض المؤرخين إلى القول بأن زواج الخليفة بقطر الندى كان زواجاً سياسياً يرى إلى إيقاع مصر فى عسر مالى، وبذلك يسهل على العباسيين إعادتها إلى حكمهم المطلق.

## ضعف الدولة الطولونية وسقوطها

توفى خمارويه بدمشق سنة ٢٨٧ ه، فخلفه ابنه أبو العساكر جيس. ولكن الناس لم يرضوا عنه لقتله عمه (مضر بن أحمد بن طولون) ، وأفتى الفقهاء والقضاة بعزله. فقبض عليه وسجن وظل فى سجنه حتى مات. فخلفه هارون بن خمارويه ، ولم يحتكن يصلح للولاية لصغره . وفي عهده أغار القرامطة على الشام سنة ٢٩٥٠ ه أنفذ هارون جيشاً لمحاربتهم فحلت بهالهزيمة مما يدل على مبلغ الضعف الذى وصلت إليه مصر فى ذلك الحين . وقد بعث الخليفة المسكتفى أسطو لا بقيادة محمد بن سلمان الكاتب، والتقى الاسطو لان العباسي والمصرى عند و تئيس ، خلت الهزيمة بالمصريين ، ووقعت تنيس وحمياط فى يدمحمد بن سلمان وفرهارون إلى مدينة العباسة (بجوارالزقازيق) حيث قتله عمه وشيبان و وخلفه على الولاية . وفى عهده سقطت مصر فى يد محمد بن سلمان الذى دخل مدينة القطائم وألقى فيها النار ، ونهب رجاله الفسطاط وكسروا أبواب السجون وأخرجوا أولاد ابن طولون وأنصارهم من مصر . وهكذا زالت الدولة الطولونية بعسد أن حكمت هذه البلاد أنمان وثلاثين سنة .

استمر الاضطراب في مصر أثر عودتها إلى سلطان العباسيين المطلق، وذلك لضعف الحلفاء العباسيين وعجزهم عن المحافظة على سلطانهم ، لازدياد نفوذ الاتراك في بغداد ، وضعف مصر نفسها لقيام المنافسسة بين الولاة والقواد وعمال الحراج.

وقد أصبح الوالى من الضعف بحيث استبد به الجند وعمال الخراج . وقد جرت العادة فى ذلك العهد أن يكون تعيين الوالى أو عزله على بد الجند. فلم يكن بد من أن يكسب الوالى رضاءهم ليضمن بقاءه فى مركزه .كما لم يكن فى استطاعة الوالى الحصول على الأموال اللازمة لسد جشع الجند إلا مموافقة عامل الحراج ، وكان نفوذه يفوق نفوذ الوالى .

وليس أدل على ضعف الولاة واضطراب الحكومة فى ذلك العصر من حضور ابن الخلنج (أحد قواد الطولونيين) إلى مصر واستيلائه على الفسطاط بقوة صغيرة وفرار الوالى إلى الاسكندرية . و بقى ابن الخلنج فى مصر ثمانية أشهر يفلق بال الخلافة و يحارب القوات التى أرسلها الخليفة الى أن غلب على أمره وقبض عليه وأرسل إلى بغداد حيث قتل .

وقد تعرضت مصر فى ذلك الوقت لغزوات الفاطميين الذين أسسوا دولتهم فى بلاد المفرب سنة ٢٩٧ هـ وحاولوا الاستيلاء على مصر غير مرة لاتخاذها مركزاً لبث دعوتهم ونشر نفوذهم فى الشرق .

وظلت مصر فى هذه الفوضى إلى أن وليها محمد بن طفح الاحشيد سنة ٣٣٧ ه ، فأعاد الأمن إلى نصابه فدخلت مصر فى عهده فى طور جديد من التقدم والاصلاح

# ۲ ـــ الا ٔخشيديون في مصر

777 - NOTA C 079 - PFP 9.

#### الاخش\_\_\_د

#### 474-344 6 046-436 d

أسس هذه الدولة محمد بن طُغج من أولاد ملوك فَرغانة. وكان يلقب ملك هذه البلاد بالاخشيد ، كما كان يلقب ملك الفرس بكسرى ، وملك الروم بقيصر ، وملك الحبشة بالنجاشي.

وقد اتصل طغج بخدمة الطولونيين . فولاه خمارويه دمشق وطبرية . وكان لطغج ضلع كبير فى خلع أبى العساكر جيش بن خماريه ٣٨٣ ه . وساعد العباسين على استرداد مصر سنة ٣٩٣ ه . وقد قربه اليه محمد بن سلمان القائد العباسي وصحبه إلى بغداد . إلا أن وزير الخليفة قد غضب عليه لأنه لم ينزل عن جواده عند لقائه له . فأمر بحبسه هو وابنيه وقد ظل طغج في السجن إلى أن توفى سنة ٤٩٣ ه ، فأطلق الوزير ابنيه وأدخلهما فى خدمته . واشتهر محمد ابن طغج بالشجاعة والمهارة الحربية . وفى سنة ٣٠٣ ه أنابه « تكنن ، واللى مصر والشام على بعض أعمال فلسطين . وقد اشترك ابن طغج فى صد غزوات الفاطميين عن مصر سنة ٣٠٣ ه ، فولاه « تكنن ، على الاسكندرية ولاه الخليفة العباسي على مصر سنة ٣٠٣ ه ، فأخذ يعمل على تثبيت مركزه فولاه الخليفة العباسي على مصر سنة ٣٣٣ ه ، فأخذ يعمل على تثبيت مركزه والاستقلال مهذه البلاد رغم ماقام في طريقه من العقبات .

خطر الفاطميين : ــ فى سنة ٣٢١ هـ أرسل الفاطميون حملة لغزو مصر فحد الاخشيد فى حربهم وانتصر عليهم ، وأرغمهم على طلب الصلح سنة ٣٣٤ هـ فعادوا إلى بلادهم .

النزاع مع الحليفة: - وفى سنه ٣٧٨ ه ولى الحليفة محمد بن رائق على مصر . فحنق الاخشيد على الحليفة وألغى الخطية له مدة ، وأعد جيشاً قابل ابن رائق عند العريش وانتصر عليه . وعلى الرغم من انتصار الاخشيد فقد عقد الصلح مع ابن رائق وترك له الاراض الواقعة شمالى الرملة . كما تمهدبأن يدفع اليه جزية سنوية مقدارها ٥٠٠٠ دينار . والذى حدا إلى عقد الصلح على هذه الصورة ما كان يخشاه من تجدد القتال بينه وبين الخليفة فى الوقت الذى كان الفاطميون يهددون فيه مصر من الغرب والحمدانيون فى شمال الشام . ثم زوج الاخشيد ابنته من ولد ابن رائق تو ثيقاً لعرى الصداقة مع ابن رائق . وقد عادت ولاية الشام كلها إلى حوزة الاخشيد بعد وفاة ابن رائق سنة ٣٠٠ ه من غير حرب ، كما اعترفت مكة والمدينه بنفوذه .

الحرب مع الحمدانيين: - وبعد أن انتهى الاخشيد من ابن رائق تفرغ لقتال سيف الدولة الحمداني صاحب حلب الذي كان يناوئ الاخشيد في شمال الشيام. فخرج اليه الاخشيد بحيش كثيف سنة ١٩٣٣ه. وأوقع بحده في حمص واستولى على حلب حاضرة الحمدانيين. الا أن الاخشيد على الرغم من هذا الانتصار عقد الصلح مع سيف الدولة وترك له حلب كا تعهد أن يدفع له الجوية. وانما قصد الاخشيد بذلك أن تبقى الدولة الحمدانية حسنا منيما لصد غارات البيزنطيين عن بلاد الشام.

توفى الاخشيد سنة ٣٣٤ ه فى فلسطين ودفن فى بيت المقدس بعد أن ثبتت قدمه فى مصر والشام والحجاز وأصبح من القوة بحيث استطاع أن يأمر عماله وقواده بأخذ البيعة لابنه انوجور. وبعد أن أقر الخليفة العباسى نظام الوراثة الذى سنه الاخشيد. وقد تمتعت البلاد فى عهده بشى كثير مر. الراحة والطاً نينه.

### استبدادكافور بالسلطة ٣٣٤- ٣٣٤. و ٩٤٦ - ٩٩٠

خلف الاخشيد بعد وفاته ابنه أبو القاسم أنوجور ولما يتجاوز الخامسة عشرة من عمره . فقام بتدبير أمره أبو المسك كافور. وكان عبدا خصيا اشتراه محمد بن طغج من الاهالى بثمانية عشر دينارا . ولما آلت ولاية مصر إلى ابن طغج ترقى كافورق بلاطه حتى جعله ، أتابك ، (مربى) ولديه لما توسمه فيه الاخشيد من النجابة والهمة .

وفى أوائل عهد أنوجور عاود سيف الدولة الحمدانى الاغارة على دهشق، وعول على السير إلى الرملة والاستيلاء على مصر فنجح كافور فى اخراج سيف الدولة من دهشق وحال دون مسيره إلى مصر وغيم منه الغنائم الوفيرة، فعظم شأن كافور وزادت شهرته، واستطاع أن يقبض على زمام الاحكام، وخاطبه علية القوم وبالاستاذه، ودعى له على منابر مصر والشام والحجاز. وأتبح له أن يكسب محبة القواد وكبار رجال الدولة بما كان يغدقه عليهم من المطايا والهيات

ولما كبر أنوجور وشعر بحرمانه من سلطته ظهرت الوحشة بينه وبين كافور، وانقسم الجند فريقين ـ الاخشيدية والسكافورية . وقد أمن كافور شر الفتنة بموت أنوجورسنة ٣٤٩هـ وولاية على بن الاخشيد (٣٤٩ـ٥٣هـ وولاية على بن الاخشيد (٣٤٩ـ٥٣هـ ووسيا عليه كما كان على أخيه من قبل ، وأستبد بالأمر دونه . فظهرت الوحشة بينه وبين كافور الذى ضيق عليه ومنع الناس من الدخول عليه . وظل هذا الوالى على ذلك الى أن توفى سنة ٥٥٥ ه . فحال كافور دون تعيين ابنه أحمد لصغر سنه ، وحصل من الخليفة العباسى على كتاب بتقليده ولاية مصر .

حالة مصر العامة في عهدكافور: --- وفي عهدكافور حل بمصر البؤس والغلاء و بلغ درجة لم ترها هذه البلاد من قبل ، وذلك بسبب انخفاض النيل الذي بدأ سنة ٣٥١ ه وظل تسع سنوات قاست فيها البلاد الا مُرين ما أصابها من القحط والوبا وقد ندرت الا قوات وعز ورود القمح ، وفشا الموت بحالة عجز معها الناس عن تكفين الموتى ودفنهم ، حتى قيل إنه كان يلقى بالجثث في النيل لمكثرتها ، وأن عدد الموتى بلغ ٢٠٠٠٠٠ وكان من أثرهذا القحط أن عم السلب والنب واضطرب الا من في البلاد ، واختلت أعمال الحكومة ، ولم يستطع كافور أن يدفع رواتب حرسه من الا "تراك والروم فثاروا عليه .

وبما زاد هذه الحالة سوءا توغل جند ملك النوبة فى الديار المصرية حتى وصلوا إلى إخميم فأحرقوا البلاد ونهبوا الاموال، كما أغارالقرامطة على الشام سنة ١٣٥٣هـ. ونهبوا حجاج مصر وهم فى طريقهم إلى مكة سنة ٣٥٥ه.

حالة مصر بعد وفاة كافور : - حل بمصر البؤس وعمها الفوضى بعد وفاة كافور سنة ٢٥٧ه م . ( وقد اختيار رجال البلاط أبا الفوارس أحمد حفيد الا خشيد والياً على هذه البلاد ، وكان طفلا لم يبلغ الحادية عشرة من العمر . فعينوا الحسن بن عبيد الله بن طغم ( والى الشام) وصيا عليه . فاستبد الحسن بالامر وقبض على الوزير جعفر بن الفرات وصادر أمواله ، وأساء معاملة الإهلين ، فسخطوا عليه . فعاد إلى الشام سنة ٢٥٨ه . وأصبحت ادارة البلاد فى يد الوزير ابن الفرات الذى لم يستطع أن يدفع رواتب الجند ويخفف عن المصريين ما هم فيه من بؤس وشقاء . لهذا لا نعجب اذا عجزت البلاد عن صد هجات الفاطميين .

وقد انتهر المعر لدين الله الفاطمى فرصة ضعف بغداد عن الدفاع عن مصر وانشفالها بصد غارات البيرنطين ، الذين توغلوا فى بلاد الدولة العباسية وعبروا الفرات حتى وصلت جيوشهم الى قلب سورية ، فوجه جيشا لغزو مصر بقيادة جوهر الصقلى سنة ٣٥٨هـ.

## الفاطميون في مصر

#### 107 - VFO A E PFP - 1V11 5

كان من أثر ما حل بالعلويين من الاضطهاد بعد قيام الدولة العباسية أن لجأ بعضهم إلى أطراف الدولة حيث وجدوا مرعى خصيبا لنشر دعوتهم الشيعية وتأسيس دولة لهم . وكان شهال إفريقية أكثر الاقاليم صلاحية لقبول هذه الدعوة ، لبعده عن مركز الخلافة ، ولكراهة البربر ولاة العباسين الذين أثقلوا كاهلهم بالضرائب .

وفى سنة ٢٨٨ ه ٩٠١ م ظهر فى تلك البلاد أبو عبد الله الشيعى ودعا لأولاد على من فاطمة ونشر المذهب الشيعى وقضى على دولة الإغالبة فى هذه تونس، ثم أقام عبيد الله المهدى ( من نسل الحسين بن على ) خليفة فى هذه البلاد ، فبايعه الناس . وقد أسس عبيد الله المهدى مدينة المهدية واتخذها حاضرة لدولته ، ونشر نفوذه فى بلاد المغرب، فدانت له معظم القبائل . وقد حاول فتح مصر ، ولكنه لم يفلح ومات سنة ٣٣٧ ه ، فخلفه ابنه القائم ، فول فتح مصر ، ولكنه لم يفلح ومات سنة ٣٣٧ ه م ، فخلفه ابنه القائم ، القائم سنة ٤٣٧ ه خلفه إبنه المنصور الذى عمل على فتح مصر لولا أن شغلته الثورات فى بلاد المغرب . ثم جا وبعده ابنه المعر سنة ٣٤١ ه الذى تم مصر على يديه .

# المعز لدين الله

#### 137 - 057 a c 709 - 049 7

دانت قبائل البربر لسلطان المعز، وأتيح له بذلك أن يقضى على دولة الادارسة فى المغرب الاقصى. فانتشر سلطانه من حدود طرابلس الغرب شرقاً إلى ساحل المحيط الاطلسى غرباً ، كما استولى على جزيرة صقلية فى البحر الابيض المتوسط.

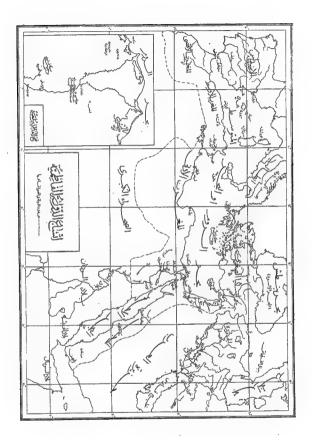

### فتــــح مصر

ولما ساد الهدو كل أرجاء شهال إفريقية ، فكر المعزنى فتح مصر ليتخذها مركزاً للدعوة الشيعية لتروتها وقربها من المراكو الاسلامية كالمدينة ودمشق و بغداد . ومما شجعه على غزو مصر تلك الفوضى التي عمت هذه البلاد التي انتشر فيها القحط والوباء وسادها الاضطراب وسوء النظام بعد وفاة كافور ولذلك أعد جيشاً يقرب من المائة الف أسند قيادته إلى جوهر الصقلي .

سار جوهر إلى مصر سنة ٣٥٨ ه ( ٩٦٩ م ) حتى وصل إلى الاسكندرية فسلمت هذه المدينة اليه بعد أن أجاب أهلها إلى ما التمسوه من شروط أهمها المحافظة على أرواحهم وأموالهم شم تقدم جنوباً واستولى على الفسطاط . وقد منح جوهر أهل الفسطاط الحرية التامة فى إقامة شعائرهم الدينية ، وعمل على تخفيف وطأة القحط والمجاعة التي انتابت البلاد . وساعده على ذلك ما بعثه المعز إلى جوهر من السفن المحملة بالحبوب، فأنشأ جوهر مخزناً عاماً لها عهد برقابته إلى المحتسب، ومهمته منع احتكار الحبوب وجلدكل من لم ينزل عند أوامره من أصحاب المطاحن . وبذلك كسب جوهر محبة المصريين .

وقد قطع جوهر الخطبة للعباسيين ودعا للمهز وضرب السكة باسمه وأبقى الوزير بن الفرات فى مركزه ليستمين به فى إدارة شئون الدولة ، كما أنه لم يدع عملا من الاعمال إلا جعل فيه مغربياً شريكا لمن فيه ، لدكى يدرب المفارية على إدارة الاعمال تمهيداً لحلولهم محل المضريين.

بناء القاهرة : \_ وقد وضع جوهر أساس حاضرة جديدة لهذه البلاد، لتكون مركزا للدعوة الشيعية ومعقلا حصيناً يقف في وجه القرامطه، الذين كانوا يهددون الشام ومصر. فوضع أساس القاهرة سنة ٣٥٨ ه.

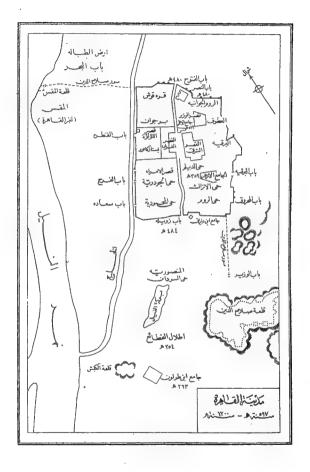

وأحاطها بسور كبير . وبنى قصراً للخليفة المعز . وفى سنة ٢٥٩ﻫ وضع أساس الجامع الازهرالذى تم بناۋه سنة ٣٩١هـ .



الجامع الأزهر

وكان الغرض الأول من بناءهذا الجامع نشر الدعوة الشيعية ومالبث أن أصبح جامعة يتلقى فيها طلاب العلم من كل صوب وحدب مختلف العلوم والفنون . وكان يزين الأزهر ومناراته بأفخر الزينات ويضاء بالأنوار الساطعة في أيام المواسم العامة بما حدا بالمعز الى بناء منظرة ليشاهد منها هذه الزينات .

فتح بلاد الشام: — وبعد أن استقر سلطان الفاطميين في مصر فكر جوهر في فتح بلاد الشام القضاء على سلطة الاخشيديين في تلك البلاد، فبعث جيشاً حارب الحسن الاخشيدي وكان مستقلا بولاية الرملة وهزمه، ثم تقدم الى طبرية ثم دمشق فاستولى عليها سنة ٣٥٩ هـ.

وقد قطعت دمشق الجزية التي كانت تدفعها للقرامطة بعد استيلا.

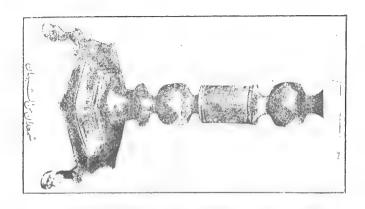



الفاطميين عليها. ومن هنا وقعت الحرب بين الفاطميين والقرامطة سنة ٣٣٩٠. فاستولى القرامطة على دمشق ثم هاجموا مصر براً وبحراً سنة ٣٣٧ ه، واستمروا فى تقدمهم حتى بلغوا عين شمس. فما زال جوهر يحاربهم حتى رده على أعقابهم. وساعده على ذلك وصول المدد اليه من بلاد المغرب.

رحيل المعزالي مصر : .. ولما استقر الأمر لجوهر في مصر كتب إلى مولاه المعزأ الحضور، فخرج المعز من المنصورية ( التي يناها أبود المنصور) عاصمة ملكم ببلاد المغرب، ومعه الأموال ورفات آبائه، فوصل الى الاسكندرية في شعبان سنة ٣٩٧ه. وسار منها إلى الجيزة فالقاهرة التي سميت منذ ذلك الوقت والقاهرة المعزية، نسبة اليه، والتي أصبحت مركز الدولة الفاطمية الشراسعة الأرجاء.

شروة مصر : — عمل المعز على تنمية موارد الثروة في مصر وترقية دولته حتى تنافس الدولة العباسية ، وتبعه في ذلك من جاء بعده من الخلفاء . فعنى بترقية الزراعة والتجارة والصناعة ، ولا سيا صناعة المنسوجات على اختلاف أنواعها ، والفرش النادرة المشال والبسط وصناعة الكسوة والسروج ، والمعادن ، ومخاصة صناعة الذهب والفضة ، والأواني الزجاجية والسكر ، والادوية والمقاقير .

وبنى المعز دار الكسوة حيث كانت تفصل لموظنى الدولة على اختلاف مراتهم كسوة الشتاء والصيف. وحذا حذوه الحلفاء من بعده. وأنشأ المعز داراً لصناعة السفن بالمقس بنى فها ستائة سفينة حربية كانت ترابط فى دمياط والاسكندرية وعكاء وصور وعسقلان.

ولما جاء المعز إلى مصر صرف قائده جوهر عرب إدرة شئون الدولة وأسندها إلى يعقوب بن كلس ( وكان مهودياً ثم أسلم ) وعسلوج بن الحسن وعهد الهما بسن نظام جديد للضرائب فوضعا نظاماً عادلا حمى دافعى الضرائب من دفع الاموال كرهاً وعسفاً. وكان من أثر ذلك أن امتلات خوائن الدولة بالا موال. وتجلى ذلك فى مظاهرالعظمة التى ظهر بهما المعز، فقد أمر بعمل كسوة فاخرة للكعبة زينت حافاتها باثنى عشر هلالا ذهبياً، ومحليت بالدر والياقوت المختلف الا لوان ونقشت عليها آيات الحجبالزمرد الا تخضر، وزينت الكتابة بالجواهر الثينة.

ويفال إن المعز اشترى من بلاد فارس ستارة من الديباج يقرب ثمنها من اثنى عشرالف جنيه ، و إن إحدى بناته تركت ثروة تقدر بمليون ونصف مليون من الجنبهات ، كما كان من مخلفاته خريطة من الحرير الا ورق رسم علما بالذهب كافة أقطار العالم . وبلغت نفقات هذا المصور ٢٢ ألف دينار .



نشر المذهب الفاطمي : \_ وقد اهتم المعز ومن جا مده من الخلفا بنشر المذهب الفاطمي الشيعي في مصر وغيرها من البلاد . وكان المعز سياسيا حكيا ، فعمل على نشر هذا المذهب تدريجياً حتى لا يثير سخط السذين وكانوا السواد الا عظم من الا هلين ، وأبق القاضي السني في منصبه مراعاة لشعور المصريين ، ثم لم يلبث أن أشرك معه قاضياً شيعياً . وتدرج في ذلك

إلى أن حتم على قاضى القضاة أن يصدر أحكامه طبقاً لمقائد المذهب الشيعي. وأسند المعر جميع المناصب الكبيرة الى أنصاره من المغاربة . ولم تأت سنة ٢٧٩ ه حى أصبحت أكثر أمور الدولة الدينية والمدنية والحربية فى أيدى الشيعين، ولم يبق بيد السنين الا الإعمال الصغيرة عما أدى الى تحول الكثيرين من المصرين الى المذهب الشيعي رغبة فى تقلد مناصب الدولة أوطمعاً فى الترق.

## العزيز

#### 074 - 747 a e 048 - 588 5

توفى المعرسنة ٣٦٥ ه بعد أن وطد دعائم دولته على أساس متين، فولى الحلاقة بعده ابنه العربر . وقد ورث عنه مواهبه السياسية , وقام بكثير من الاصلاحات لزيادة ثروة البلاد . فحفر كثيراً من الترع ، وأقام الجسوروأصلح المرافي ، وشجع الصناعة والتجارة ، فعم الرخا وامتلات خوائن العزيز بالمال . و بذلك استطاع أن يبي القصور الفخمة ، ويؤسس الجامع العظيم المعروف بجامع الحاكم سنة ٣٨٠ ه (تم في عهد ابنه الحاكم) .

وكان العزيز يميل الى البذخ والترف . فكانت سروجه معترة بالعنبر وأسلحته مطعمة بالذهب . وابتدع نوعاً من العائم محلاة بخيوط الذهب. حتى وصلت قيمة العامة منها إلى خمسائة دينار .كذلكشفف العزيز بجوارح الطير الغريبة ، كما كان مغرماً بالصيد و بخاصة صيد السباع .

تحول الأزهر الى جامعة : ... وكان العزيز أديباً شغوفاً بالعـلم . وهو الذى حول الازهر من مسـجد تقام فيه الصـلاة إلى دار للعلم ووقف عليه الاوقاف سنة ٣٧٨ ه . وكان يقدم لطلابه المسكن والمأكل . وعين له خســــة وثلاثين عالماً لقراءة القرآن وتدريس العلوم ، وبنى لهم أماكن السكنى وأجرى عليهم الارزاق . ويرجع الفضل فيذلك إلى وزيره يعقوب

ابن كلس الذى ألف عدة كتب فى المذهب الشيعى ، وكانت داره بحمع العلماء .

نشر المذهب الشيعى: \_ وقد عمل العزيز على نشر المذهب الشيعى ، فأمر بلمن أبي بكر وعمر وعثمان على كافة منابر مصر ، كما أمر بنقش فضائل على وأولاده على السكة وعلى جدران المساجد ، وحتم على القضـــاة أن يصدروا أحكامهم و فق قو انين المذهب الفاطمي .

وعمل العزيز على كسب قلوب الناس بالعطايا والهبات الوفيرة وبالا كثار من الاحتفالات والافراط في البنخ . فكان يقيم الولائم في الأعياد والمواسم، ويدعو النياس اليها من كل الطبقات، ويسمح للعامة أن تأخذ من الطعام ما تحب . وتبعه في ذلك من جاء بعده من الخلفاء . فكانوا بحتفلون بحولد النبي والحسين وفاطمة ومولد الخليفة ، وكذا بالاعياد وليالى رمضان، وأول ومنتصف شهرى رجب وشعبان، وجبر الخليج ، حيث كانت تضاء المساجد بالانوار الساطعة و تسير المواكب التي يشترك فيها الالوف من الأهلين ، وتقرع الطبول ويقرأ القرآن بنغات شجية . وكان الخليفة بحلس في إحدى المناظر (كمنظرة باب الفتوح) وحوله الشموع الساطعة ، حيث يشتد الزحام للتيمن بطلعة .

وكان لسياسة العزيز أثر كبير فى تحويل كثير من السنيين الى المذهب الشيعى.وهذه السياسة وإنكانت قد لاقت شيئًا من النجاح، إلا أن إسراف العزيز ومن جاء بعده من الخلفاء الفاطميين قد أدى الى إضعاف دولتهم .

سياسته مع أهل النمة :... وقد اشتهر العزيز بعظفه على النصارى لما كان بينه وبينهم من صلة النسب . فقد تزوج من نصرانية فعين أحد أخويها بطريرقا لكنيسة الاسكندرية والآخر لكنيسة بيت المقدس . ثم توالى عطف العزيز على الكنيسة القبطية ، فسمح للبطريرق القبطى إفراهام باعادة

كنيسة أبي سيفين المخربة بظاهر الفسطاط ، ورفع عيسى بن نسطور س الى كرسى الوزارة . وشمل هذا العطف البهود أيضا ، فعين مِنشًا البهودى واليًا على الشام . وقد بلغ من عطفه على المسيحين أرب احتفل بعيد النيروز وخميس العهد وعيد الميلاد مشاركة لهم فى شعورهم .

حروبه فى الشام : \_ و فى عهد العزيز اشتد خطر القرامطة وإفتكين التركى ببلاد الشام ، فوجه الهم جوهراً القائد فأحلوا به الهزيمة حتى اضطر الى عقد الصلح مع إفتكين الذى استبد بدمشق . ومن ثم لم يجد العزيز بداً من الحزوج بنفسه لمحاربة إفتكين. وقد انتصر عليه وعلى القرامطة وجا به أسيراً الى القاهرة ، ثم عفا عنه وعامله معاملة قوامها العطف والرعاية ، ووصله مهات كثيرة وخصص له داراً الاقامته ، وأذن له بدخول البلاط ضيفاً مكرماً

# الحاكم

#### 7X4 - 113 A C 7PP - +7+1 5

خلف الحاكم أباه العريزوكان فى الخامسة عشرة من عمره، فقام بالوصاية عليه مربيه كرُّجو ّان ، فاستبد بالآمر دونه ولقب بأمين الدولة . ولما شب الحاكم أراد أن ينفرد بالحكم، فقتل أستاذه برجوان وتخلص من نفوذه .

وقد أنتم الحاكم بنا الجامع الذي أسسه العزيز (ويعرف الآن بجامع الحاكم)، كما زاد في بنا الازهر ووقف عليه الأوقاف الكثيرة، ونقل اليه كثيراً من الكتب، وشيد ددار الحكمة ، لدراسة العلوم ونشر مذهب الشيعة وألحق بها مكتبة كبيرة، وبني في سفح المقطم رصداً عرف بالرصد الحاكمي.

اضطراب سياسته : \_ وكانت حياة الحاكم متناقضة مضطربة . فني سنة ٣٩٧ ه بدأ يتجول فى مدينة القاهرة، فكانت الأنوار تسطع فى جنباتها ،كماكانت محال التجارة تفتح فى الليل بدل النهار . ثم حرم



الحزوج من مغرب الشمس حتى مطلع الفجر، ومنع النساء من الحزوج سافرات، وأن لا يتبعن الجنائر أو يظهرن الناس فى حالة منافية الأدب والحشمة كما منعهن من الظهور فوق المنازل، ومنع صانعى الاحذية من صنع الا حذية الحناصة بهن.

وفى سنة ه ٣٩٥ ه أمر الحاكم بقتل جميع الكلاب عدا كلاب الصيد ، ونهى عن ذبح السليم من البقر إلا فى عيد الا ضحى . وقد بذل الحاكم بحبودا كبيراً في نشر الدعوة الشيعية ، واتبع وسائل جائرة لحل الناس على اعتناق المذهب الفاطمى ، فأصدر مرسوماً يحرم فيه بيع الملوخية لما أثر عن معاوية أنه كان يحبا ، ونهى عن أكل الجرجير لا ن عائشة كانت تأكله ، كما نهى عن أكل الفرع لا أن أبا بكر كان يحبه . وقد أوغر ذلك صدور السنيين وكانوا السواد الاعظم من المصريين . وسرعان ماعدل الحاكم عن هذه السياسة، وبالغ فى التودد إلى السنيين إثر قيام أحد أفراد البيت الا موى بيلاد المغرب وتهديده حدود مصر . فأمر بمحو ما نقش من لعن الصحابة على جدران المساجد وغيرها من المبانى العامة ، وأنشأ مدرسة لتعليم المذهب السنى .

وفى سنة ٢٠٤ ه اضطهد الحاكم المسيحيين، فأمر بُهدم كثير من كنانسهم، من بينها كنيسة القيامة فى بيت المقدس . ثم عدل عن هذه السياسة سنة ٤٠٨ ه وأمر باعادة بعض الكنائس .

إدعاؤه الألوهية: — ادعى الحاكم الالوهية فزعم أن الآله قد تجسم في شخصه، وذلك بتأثير بعض انصاره، منهم حمزة الدرزى الذي نسب اليه بعض الصفات التي لا يتصف بها الاالله تعالى، حتى اعتقد البعض أن بيده الحياة والموت. فكان إذا ظهر للناس في الطرقات خروا له سجدا وقبلوا الارض، ومن أبي كان نصيبه الموت.

وقد اتخذ الحاكم جواسيس من النسا. يدخلن الدور ليقفن على أسرار أهلها ويقدمن له تقارير عن ذلك، فيستدعى الحاكم هؤلاء الناس للمثول بحضرته فيخبرهم بتفصيل ماجدث في بيوتهم. كما كان له عيون في الطرقات حتى اعتقد بعض الناس أنه يعلم الغيب .

وكان الحاكم مغرماً برصد النجوم. فكان يخرج الى الرصد الذي بناه بسفح المقطم. وقد قتل سنة ٤١٦ ه حين كان يتجول على حماره ليلا ولم يعثر له على أثر. وخلفه ابنه الظاهر (٤١١ -٤٧٧ ه و ١٠٣٠-١٠٣٠ م) فألغى القوانين التي أصدرها أبوه. فتمتم المصريون بالسلام والطبأ نينة.

وفى عهده انخفض النيل واشتد الضيق بالبلاد . فكان من حسن سياسته أن عقد حلفا مع امبراطور الدولة البيزنطية على أن يمده هذا بالحبوب مقابل تجديد كنيسة القيامة التي هدمها الحاكم .

### المستنصر

#### ٧٢٤ - ٧٨٤ ه و ١٠٩٥ - ١٠٩٥ م :

خلف أباه الظاهر وهو فى السابعة من عمره . وكان المستنصر أطول الحلفاء عهداً ، فقد ظل فى الحلافة ستين سنة تقلبت البلاد خلالها فى أدوار شتى . وظهرت القاهرة في أوائل خلافته ( الى سنة ٤٤٠ ه ) بمظهر القوة وفاقت غيرها من مدن العالم الأسلامى فى العظمة والممران . فكانت دورها محكمة البناء مبنية بالحجر ، يفصل بعضها عن بعض حداثق غناء . وكانت أسواقها وحانيتها ملائى بالطرف النفيسة ، والأهالى يرتعون فى رغد من العيش . وكان الأمن مستنبا لا يخشى أحد سلبا أو تعديا ، حتى كان التجار لا يحفلون باغلاق حوانيتهم فى الليل .

غير أن ذلك لم يدم طويلا . فقد انخفض النيل سنة ٤٤٠ ه وانتشرت المجاعة في البلاد وحل بها الوباء ، فاختل الامن وكثرت الجراثم وعمت الفوضى . وفي ذلك العهد خرجت بلاد. المغرب على الفاطميين ، وحذت حذوها بلاد البين . وقد قبض على زمام الامور في مصر الوزير أبو محمد الحسن اليازوري مدة تسع سنوات (٤٤١-٤٥٠ ه) ، وبذل قصاري جهده

في معالجة خطر المجاعة ، فاستولى على مخازن الغلال وقام بتوزيعها على الأهلين. الفوضي وثورات الجند: - وبعد وفاة الياز ورى لم يكن هناك من يعادله في كفاءته ، فكثرت الدسائس في الجيش والقصر حتى تعاقب على الوزارة أر بعونوزيرا في تسعسنوات.وزاد هذه الحالة سومًا ذلك النزاع الذي قام بين عناصر الجيشمن الآتر اك والسودانيين وكان الأخيرون عماد الخليفة. وقد طرد الأثراك السودانيين إلى الصعيد ــ وكانوا خمسة عشر ألفا ــ فانتشر هؤلاء في البلاد فأوقعوا الرعب في قلوب الأهلين وحالوا دون زراعة الأرض، كما اكتسحوا بلاد الدلتاحتي وصلوا إلى الاسكندرية واستقروا مها. وانتهز الأتراك تلك الفرصة ونهبوا القناهرة وارتكبوا أعمال العنف والشدة لايذا. الخليفة . وكانت الخزانة خالية من المال لا رضا مطالب هؤلاً. الاُ تراك ، فلجأوا إلى القوة للحصول على أر زاقهم . فئاروا وأبادوا المجموعات الفنية ، وأتلفوا قصور الخلفاء وأخذوا ما فيها من الأسلحة والأكواب والصحاف والأواني المصنوعة من الذهب والأحجار الكريمة ، كما أغاروا على المكاتب ونهيوا مافيها من الكتب و باعوا كل ذلك بشمن بخس. المجاعة : \_ وقد شل الحركة الزراعية والتجارية ذلك الرعب الذي ألقته الجنود السودانية المشتتة في جميع أنحا البلاد . فندرت الأقوات في القاهرة والفسطاط حتى بلغ ثمن الرغيف خمسة عشر دينارا ، كما كانت تباع بعض المنازل بنصف كيلة من الدقيق ، وعرضت الجواهر الثمينة فلم يوجد من يشتريها في مقابل شي من الطعام . وكانت تباع الخيل والحمير والكلاب والقطط بأثمان باهظة وسرعان مافنيت هذه الحيوانات وصارالناس يخطف بعضهم بعضا في الطرقات ، وغدا لحم الانسان يباع عند الجزارين . ثم جا الوبا فحصد الناس حصداً ذريعًا ، فكان يكتسح الدور دارا بعد دار . ولم يكن هناك فرق بين عظم وحقير ، بل نالت المصائب من الجميع على السواء . وظلت مصر في ذلك ألبؤس سبع سنىن إلى أن جاءت

سنة 270 ه وكانت غلتها وفيرة ، فانتهت أيام القحط . واستنجد الخليفة ببدر الجمالى والى عكاء للقضاء على هذه الفوضى ، وقلده الوزارة ولقبه دأمير الجيوش ، . وهو أول الوزراء من أصحاب السيف والقلم (أى الذين جمعواكل السلطات في يدهم ) . ومن ذلك الوقت ضعف نفوذ الخلفاء فأصبحوا تحت نفوذ الوزراء .

قضى بدر الجالى على هذه الفوضى وأعاد الا من والسكينة في البلاد بهمته وحسن إدارته . ثم تفرغ لاصلاح ما أفسده الا تراك ، فجدد بنا ما تخرب من مدينة القاهرة ، وحصن المدينة ضد هجات المغيرين ، فأحاطها بالسور الذي يعرف بسور بدر الجالى، وبني «باب الفتوح» و «باب النصر» وأصلح باب زويلة ، كما بني جامعه المشهور على قلعة الجبل و يعرف بجامع الجيوشي. ومات بدر الجالى والمستنصر سنة ٨٧٤ ه .

# ضعف الدولة الفاطمية وسقوطها

VA3 - YFO 4 6 38-1-14117

بعد أن بلغت الدولة الفاطمية أوج عظمتها فى أوائل عهد المستنصر، وامتد نفوذها من المحيط الاطلسي غرباً المحالفرات شرقاً، ومن آسيا الصغرى شمالا الى اليمن جنوباً، بدأت عوامل الضعف تدب فى جسم هذه الدولة، وذلك بسبب انقسام الجيش الذى كان خليطاً مر المغاربة والاتراك والسودانيين، ولضعف الحلفاء، واستبداد الوزراء بالسلطة، حتى أصبح هؤلاء الحلفاء أشبه بالاعيب في أيدى وزرائهم.

لذلك لا نعجب اذا أخذت الدولة الفاطمية في الضعف والانحلال . في سنة ٤٤٣ هرفض أهل شمال إفريقية العقائد الشيعية ، وقامت دولة المرابطين في مراكش سنة ٤٤٦ ه . وخرجت بلاد اليمن على الفاطميين سنة ٧٧٤ ه . ثم جا بعد ذلك العهدالمظلم الذي أعقب وفاة الوزير اليازوري ، فاضطرب حبل الامن وقامت الثورات

وكثرت الدسائس والفتن . وخلف بدر الجمالى فى الوزارة ابنه و الأفضل » ( ٤٨٧ هـ ) ومال الى السفيين ، حتى إنه ألغى الاحتصال بمولد النبى ومولد فاطمة وعلى ومولد الحليفة، فدرله الحليفة مؤامرة انتهت بقتله سنة ٥١٥ هـ وتقلد الوزارة بعد الأفضل ابنه وأبو على الأكمل ، فشل يد الحليفة الحافظ عن التصرف فى أمور الدولة ، ومنع النساس من زيارته إلا باذن منه ، كما أمر الحظباء بذكر اسمه فى الحظبة ، وعين سنة ٥٧٥ هـ أربعة من القضاة اثنين من الشيعين فدروا مؤامرة لاغتياله سنة ٥٧٥ هـ السياسة غضب الشيعين فدروا مؤامرة لاغتياله سنة ٥٧٥ هـ

أسرعت الدولة الفاطمية بعد ذلك في الانحلال بسبب منافسة الوزراء على السلطة . فكثرت الدسائس والثورات، وذهب الخليفة الظافر وأخواه ضحية هذه المنافسات . فاستغاثت نساء القصر ، وبعثن شعور من تضرعا إليه . فجاء ابن الصعيد ) للقضاء على هذه الفوضى ، وبعثن شعور من تضرعا إليه . فجاء ابن زريك واستولى على الوزارة وتلقب بالملك الصالح ، وأعاد الآمن الى نصابه وسرعان ماقتل طلائع بن رزيك ، فخلفه ابنه والعادل ، فعاد النزاع على الوزارة سيرته الاولى . فقد نازعه وشاور ، والى الصعيد وخلعه سنة ٥٥٨ ثم قتله ، فكرهه الشعب . ونافسه وضرغام ،أحد قواد الجيش من المغاربة ، فهرب شاور الى الشام واستنجد بنور الدين محمود من زنكي لاعادته إلى الوزارة . ومسيحي غرب أوربا ، فكشف استنجاد شاور بنور الدين ما كانت ومسيحي غرب أوربا ، فكشف استنجاد شاور بنور الدين ما كانت عليه مصر من الضعف . لذلك اتجهت أنظار كل من نورالدين وعمورى ملك بيت المقدس إلى الاستيلاء عليها . وانتهى الاثمر بسقوطها في يد نور الدين ، و تقلد الوزارة شيركوه ثم صلاح الدين الاثيوبية كاسياً تى .

# البائلالثالث

# شرلمان \_ نظام الاقطاع

## الفصل الاول

## شرلمان واحياء الدولة الرومانية الغربية

لما تسرب الضعف الى جسم الدولة الرومانية أغارت قبائل الفرنجة الرسن ) على بلاد غاله المجرمانية المتبربرة التي كانت تقيم في البلاد الواقعة شهال الربن ) على بلاد غاله Gau ( فرنسا الحالية ) للسلب والنهب . وقد اشتدت غاراتهم بعد سقوط رومة في يد أودوكر سنة ٢٧٩م ، وأسسوا برعامة كلوفس رقعة علكته . على أو اسط بلاد غاله ( ٤٨١ م ) . وقد وسع كلوفس رقعة علكته . على أن هذه الدولة لم تلبث أن أخذت في الضعف بعد موله سنة ١١٥م بسبب قيام الحروب الآهلية . فضعف سلطان المضعف بعد موله سنة ١١٥م بسبب قيام الحروب الآهلية . فضعف سلطان الملوك، وأصبح المفوذ في يد نظار السراى ( أو حجاب القصر ) الذين كانوا بيمنون على كافة شئون الدولة، حتى أصبح الملوك أشبه بألاعيب في أيديهم، بيمنون على كافة شئون الدولة، حتى أصبح الملوك أشبه بألاعيب في أيديهم، ليس لهم من مظاهر الملك سوى حضور الحفلات الرسمية . وكان بيبين اليس لم من مظاهر الملك سوى حضور الحفلات الرسمية . وكان بيبين ولما مات خلفه ابنه شارل مارتل Charle Martel ثم يبين الثاني ( ٧٤١ م ) الذي أعلن نفسه ملكا على البلاد سنة ٢٥٧م عمو افقة البابا .

وقد قسم بيبين دولة الفرنجة قبل وفاته (٧٦٨ م) بين ولديه كارلمان وشارل. ولما مات كارلمان سنة ٧٧٠م انفرد شارل بالحسكم، و يعرف باسم شارل الأكبر أو شرلمان Charlemagne.



## أحيا الدوله الرومانية الغربية

كان منأهم الأغراض التيترمى اليها سياسة شرلمان إعادة الامبراطورية الرومانية القديمة وجمع الاثمم الجرمانية تحت لواء واحد ودين واحد. ومن ثم قام بحروب كثيرة :—

حروبه مع السكسون: \_ اشتبك شرلمان في سلسلة حروب مع السكسون Saxons (قبائل وثنية جرمانية كانت تقطن الحوض الا سفل من نهرى الويزر والا لب ) بين ٧٧٢ و ٨٠٤م . وقد لتى صعوبة في الخضاعهم وتحويلهم إلى المسيحية ؛ فكان كلما أخضعهم ثاروا وارتدوا الى الوثنية . وقد ساعدهم على ذلك طبيعة بلادهم حيث الغابات والمستنقعات الكثيرة .

ولم يتم إخضاعهم إلا بعد حروب دامت ثلاثين سنة أنهكت قواهم، فأرخموا على اعتناق المسيحية ، وأقيمت الكنائس فىبلادهم . وبذلك تحققت أغراض شرلمان السياسية والدينية معاً فى تلك البلاد .

حروبه مع الصقالبة Slavs : ... وفى سنة ٧٩١ م أخضمت حيوش شر لمان القبائل الصقلبية التى كانت تسكن البلاد الواقعة بين الا لب والرين ، كا عزل دوق بافاريا وأرغم بوهيميا على دفع الجزية ، وأزال مملكة الا قار (فى أواسط حوض الدانوب) وأرغم أهلها على اعتناق المسيحية . وبذلك تجاوزت حدود عملكة شر لمان من ناحيتى الشرق والشمال حدود الدولة الومانية القديمة .

حروبه في أسبانيا : و في سنة ٧٩٨م اختلف أمراء العرب في أسبانيا، واستعان بعضهم بشرلمان ، فانتهز هذه الفرصة واخترق جبـال البرانس واستولى على مرشلونة .

حروبه مع اللببارد: - وقد استولت قبائل اللببارد على الجزء الشهالى من إيطاليا وكونت به دولة فى شمالها. وعلى الرغم من اعتناقهم المسيحية فقد استحكم العداء بينهم وبين البابا، وكان يحكم بعض الولايات كحاكم دنيوى و يعتبرنفسه صاحب النفوذ فى إيطاليا . لذلك تطلع الى ملك قوى يساعده ضد اللببارد ، فوافق على تتوجج بيبين (أل شرلمان) ملكا على الفرنجة ، وأفتى بأن صاحب القوة والنفوذ الفعلى أحق بالتاج . لذلك حارب بيبين اللببارد وأعاد للبابا الولايات الى كان يحكمها .

وقد انتهز اللبارد فرصة اشتغال شرلمان بحروبه مع السكسون واستردوا أملاكهم فى شمال إيطاليا . فاستغاث البابا بشرلمان ، فلبى نداءه وأرسل جيشاً انتصرعليهم واستولى على عاصمتهم بافياه Bavia سنه٧٧٧م، وأعاد للبابا سلطته. وأصبح شرلمان يلقب بلقب ، ملك الفرنجة واللمبارد وشريف الرومان ، .

# تتویج شرلمان امبراطوراً سنة ۸۰۰م

كان من أثر أخضاع شرلمان للبارد أن زادت علاقاته بايطاليا والبابوية معاً . وفي سنة ٧٩٧م ثار أشراف روما على البابا ليو الثالث Leo III وسجنوه وأعلنوا الجهورية . ولكنه تمكن من الفرار وسار إلى شرلمان واستنجد به لارجاعه إلى سلطته . فذهب شرلمان الى رومة وأعاده الى مركزه . وفي عيد الميلاد سنة ١٨٠٠م ، بينما كان شرلمان راكعاً في كنيسة القديس بطرس في روما ، وضع البابا تاج أباطرة الرومان على رأسه وأقسم له يمين الولاء، ونادى به الحاضرون امبراطوراً عليهم . وقد صادف هذا العمل هوى من نفس شرلمان إذ كان يطمع في هذا اللقب من زمن بعيد .

وبذلكأحياشرلمان الامبراطورية الرومانية الغربية .غيرأنامبراطوريته لم تكن رومانية حقاً . فقدكان أباطرتها لا يمتون للرومان بصلة نسب أو جنس ،كما كان معظم سكان الامبراطور ية منالجرمان أعدا ُ الرومان|لذين كانوا يحتقرونهم ويسمونهم « البرابرة» .

اصلاحات شرلمان: - عمل شرلمان على المحافظة على امبراطوريته المتسعة الارجاء. فانشأ أسطولا كبيراً لحاية بلاده من غارات النورمنديين، كما أنشأ لذلك الأبراج في الموانى وعند مصبات الانهار، وأقام الحصون لحلية الحدود. فبلغت الامبراطورية من القوة والعظمة مبلغا كبيرا حتى كان مهاجها الملوك.

وقد ابتكر شر لمان نظها ادارية جديدة ، فقسم امبر اطوريته إلى و لايات واقطاعات نصب على كل منها أميراً ، كونت Count ، كان يعين مدى الحياة عول كنه كان قابلا للعزل عهد اليه بادارة شئون و لايته . وخوفا من استبداد أمراء الأقاليم بالسلطة شدد شر لمان الرقابة عليهم بأن عين رسلا يسمون Missi Dominici ومهنتهم التجول في أنحا الأقاليم ، والنظر في شكاوى الأهمالي و تفقد حالقا لجيش و الكنائس والمدارس و الإعمال القضائية ، و الأشراف على جمع الضرائب . و كان شر لمان نفسه يطوف في أرجاء الامبر اطورية لتفقد أحوال رعاياه ، و بذلك انتشر الأمن والطمأنينة في ربوع البلاد .

وعمل شرلمان على نشر المسيحية ، فبنى الكنائس فى كثير من المدن وبخاصة فى حاضرة ملكه آخن Aachen ( اكس لاشابل ) ، واعتبر نفسه سيداً لها ،كما كان يرأس المجالس الدينية بنفسه .

وكان الجهل منتشراً فى الشعوب التى أخضعها شرلمان ،كما لم تكن لها قو انين معروفة . فأمر بتدوين عادات هذه الشعوب وتهذيب القوانين التى ظهرت فى عهده . وشرع فى عمل قو اعد للغات الفرنجة ، وهذب الا تنجيل الاربعة ، وعنى بترقية التعليم ، فقرب اليه العلما الذين كانوا يجتمعون فى قصره للمناظرات العلمية ، حتى غدا القصر أشبه بمجمع علمى . وقد أطلق على لمكان الذي كان يجتمع فيه هؤلاء العلماء ومدرسة القصر ، .



ومن أشهر العلما ورجال الآدب فى عصره الكوين Alcuin الراهب الإنجليزى ، وكان ساعد شرلمان الآيمن فى إحياء العلوم والآداب.

# تجزئة الامبراطورية وتقسيم فردان سنة ٨٤٣م

سرعان ما تفككت أمبراطورية شرلمان بعد وفاته، وذلك لاتساع رقعتها واختلاف سكامها في الجنس واللغة والعادات . كما كان اللفواصل الطبيعية بين الولايات على اختلافها أثر كبير في هذا التفكك ، لا سيما أن المواصلات لم تكن من التقدم بحيث يسهل توطيد الآمن في أرجاء الأمبراطورية، وانما كان يرجع اتحاد هذه الامبراطورية في عهد شرلمان إلى ما امتاز به من الحرم وحسن السياسة . فلما خلفه ابنه لويس التقى الكنيسة حتى انتخب البابا بغير علمه . ثم جاء بعده أبناؤه الثلاثة : لوثير الكنيسة حتى انتخب البابا بغير علمه . ثم جاء بعده أبناؤه الثلاثة : لوثير المنصف الأمبراطورية . وعازاد في ضعفها غارات النورمنديين من سكان المكنديناوة والدايمرقة من الشيال ، والصقالبة والمجر من الشرق ، والعرب من الجنوب .

وفى سنة ٨٤٣ م اتفق أبنا لويس التقى على تقسيم الامبراطورية فى معاهدة فردان Verdun ، فاستقل لوثير (وهوأ كبرهم) بالقسم الأوسط من الامبراطورية و يشمل حوض الرين والبلاد المسياة الآنسويسرا وإيطاليا ونال لقب إمبراطور واتخذ آخن عاصمة لملكه . واستقل لويس بالقسم الشرقى ، وشاول بالقسم الغربى .

# الفصل الثانى نظام الاقطاع Feudalism

نشأته ونموه: \_ صعفت أميراطورية شرلمان بعد وفاته بسبب تسازع أحفاده على الملك ، ذلك التسازع الذي أدى الى تجزئة الدولة ووقوع الفوضى والاضطراب في البلاد . وبما زاد الحالة سوماً اشتداد غارات النورمنديين على سواحل أوربا في القرن الناسع الميلادي، فكانت سفنهم تدخل في مصاب الانهار العظيمة وتنهب المدن والمزارع . أضف الى ذلك غارات قبائل المجر والصقالية على البلاد الواقعة في شرق وأواسط أوربا ، وكذا الغارات البحرية التي شنها العرب من بلاد الاندلس وبلاد المغرب على جنوب أوربا .

وكان مر. إثر ضعف الحكومات المركزية وعجزها عن الدفاع عن البلاد وحفظ الامن في أرجائها أن عمت الفوضي وأصبعت الغلبة للأقوياء، فاغتصبوا حقوق الضعفاء ووضعوا أيديهم على متاجرهم . ولما لم يحسد الضعفاء حكومة قوية تقوم على حمايتهم ، طلبوا حماية أمراء الاقاليم من البارونات والكوتتات أصحاب النفوذ والقوة ، ونزلوا لهم عن أرضهم مقابل حمايتهم لهم ، واعتبروا أنفسهم أتباعاً لهم ، ثم تسلبوا هذه الارض من أسادهم مقابل باعتبارهم أتباعاً Tenants أو كوضعوا يدهم علها باعتبارهم أتباعا Tenants أو Vassals

ولم تسلم الكنيسة من بطش المغتصبين والعابثين بالأمن ، فتعرضت عتلكاتها للنهب وأرواح رجالها للخطر ، مما اضطر الكنائس والأديرة الى طلب حماية الاقوياء من الاشراف مقابل قيامها بخدمات خاصة لهم . ولم يكن لامراء الاقاليم في عهد شرلمان مرتبات ثابتة ، وإنما كان منحهم ثلث إيرادات الأرض التي تحت إشرافهم ، كما كان يههم جزءاً من الأرض يستغلونه لا نفسهم مكافأة لهم على خدماتهم . وتعرف هذه الأرض بالدومين Domain . وكانوا فوق ذلك يعفون من دفع الضرائب عن هذه الا رض فلما ضعفت الدولة في عهد أحفاده جعل الا مراء حقهم على هذه الا رض وراثياً في أبنائهم مع اعترافهم بما للملك من حق ملكيتها . من ذلك يتضح أن أرض الاقطاعات Fiefs قد آلت الى الا شراف . ما عن طريق الهبة أو الاغتصاب أو بنزول أصحابها عنها طوعاً .

ولم يأت القرن الثانى عشر حتى لم يبق هنـاك فى غرب وأواسط أوربا أرض ممتلكها صاحبها امتلاكا حرا ، وجرت القاعدة بأنه لا بد لكل قطيعة من الأرض من سيد ، وأن واضع اليد عليها يكون تابعاً لهذا السيد · وبذلك انقسم النـاس الى سادة Feudal Lords ومسودين (أتبـاع Vassals) . وأصبح كل سيد إقطاعى تابعاً للبلك وسيداً لا تباعه ، وكل تابع سيداً لمن هو دونه ومسوداً لم . . هو فوقه . فتغير بذلك نظام المجتمع وتحول الى ما يعرف « بنظام الا قطاع » .

ولم تكن ملكية الأرض كما نعرفها الآن من تمتع المالك بحق التصرف في أرضه بكل أنواع التصرفات من بيع ورهن وهبة واستبدال ووقف وغير ذلك . بل سادت النظرية القائلة بأن الارض ملك نله ، وأن الملوك ـ وهم خلفاء الله في الارض \_ يتصرفون فيها كما يشاءون . فيمنحون منها اقطاعات لرجالحم المخلصين من الامراء والاشراف يستغلوبها لانفسهم ، فيكون لهم حق الانتفاع بها مدى الحياة على أن لا يكون لهم حق ملكيتها ، ويكونون بذلك أتباعا للملك Vassals مقابل قياههم بخدمات خاصة له .

وكان أمراء الاقطاع يمنحون بما فى أيديهم من الأرض إقطاعات. لبعض أتباعهم ينتفعون بها مقابل خدمات خاصة يؤدونها لهم، ثم يوزع هؤلاء الاتباع بما تحت أيديهم من الأرض على أتباع آخرين وهكذا. وبذلك تحولت الدولة إلي مجتمع إقطاعي يسوده ذلك النظام التسلسلي من الملك — وهو السيد الأعظم Great Lord إلى الأمير — وهو السيد الاقطاعي Feudal Lord أو Seigneur - فأتباعه Freudal Lord ثم أتباع الاتباع . وهكذا أصبحت النظم الادارية والاجتماعية والاقتصادية كلها مرتبطة بنظام ملكية الأرض.

علاقة أمراء الاقطاع بالملك : - كان أمراء الاقاليم يعينون أيام شرلمان مدى الحياة، ولكنهم كانوا قابلين للعزل إذا ما غضب عليهم الامبراطور . وكان هؤلاء يأتمرون بأوامره ويقسمون له يمين الأخلاص والولاء . فلما ضعفت امبراطورية شرلمان عمل الاثمراء على ازدياد نفوذهم فعلوا مناصبهم وراثية ، وقبض كل أمير فى إقطاعيته على كل السلطات . فأصبح هو الحاكم والقاضى والقائد ، يعلن الحرب ويعقد الصلح ، ويضرب النقود باسمه ، ويفرض الضرائب والرسوم على الاسواق ، والمنكوس على التجارة عند مرورها بحدود إقطاعيته أو فى الطرق البحرية والانهار وأبواب الملدن . ثم بنوا الحصون وكونوا جيوشاً من الفرسان . وبذلك أصبحوا هم الملدة الحقيقيون لا يعرف الإهالى سواهم ؛ فزاد نفوذهم واستبدوا بالحقوق الملكية التى لم تكن لهم إلا بصفتهم موظفين من قبل الملك ، وأصبحوا من القرة بحيث لم يستطع عزلم .

ولم يعد يربط الامراء بالملك سوى يمين الولاء والاخلاص والتعهد ؟ساعدته فى الحروب باعتباره السيد الاعظم .

الملاقة بن السيد الاقطاعي والتابع

(١) واجبات السيد: - كان على السيد واجب حماية أتباعه. ولذلك كان يقيم القلاع والحصون المنيعة، ويجعل فى الحصن أبراجاً عالية ومخازن للمؤن والماء، ويحيطه بالا سوار ويحفر حوله خندقاً يلتجيء الفلاحون

والتجار اليه وقت الخطر، ويدافع عنهم الفرسان من أبناء الامراء الذين كانوا يدربون:على القتال وأعمال الفروسية من سن السابعة .



نامة الشرف

(ب) واجبات التابع: — كان على التابع أن يقسم يمين الاخلاص والولاء لسيده فى حفلة و الحضوع ، ، فيقسم على الانجيل أو بعض مخلفات القديسين. بعد ذلك يمنحه السيد الارض بأن يضع فى يده حفنة من التراب أوغصناً من أشجار الغابات. وكان يتعهد التابع بتقديم خدمات خاصة منها: ١ – أن يعاون السيد فى حروبه. وقد تطور هذا الالتزام فيما بعد حتى أصبح للتابع الحق فى أن لا يخدم فى الجيش إلا مرة واحدة فى السنة ولمدة لا تزيد على أربعين يوماً.

ب — أن يقوم بمساعدات مالية السيد إذا أراد أن يجعل أحد أولاده فارساً أو يزوج كبرى بناته ، وأن يفدى سيده بالمال إذا أسر فى الحرب، وعليه أن يحتنى بالسيد ( ومن معه ) كلما مر به أثناء رحلاته أوعند خروجه المصيد .
 ٣ — أن يقوم بخدمة السيد فى بلاطه . فعليه أن يحضر مجلسه ويسدى له النصح ويبدى رأيه فى الامور الهامة كالحرب والسلم ، وأن يحضر محكمة السيد لمساعدته فى الفصل فى الخصومات ، وأن يخضع لاحكام محكمته .

وكان للسيد السلطة المطلقة في اقطاعته الخاصة (الدومين). فكان يفرض على المستأجرين لا رضه مقداراً معيناً من المحصول. ويسخر الفلاحين والعمال في حراثة الأرض وحفر الحنادق وبناء الحصون وتمهيد الطرق. وكان يحتكر لنفسه حق إنشاء مخازن الحبوب والطواحين والا فران والمعاصر. وكان الفسلاح ملزماً أن يدفع رسوماً لدرس غلاته وطحنها وخبزها وعصر عنبه.

وبما يجب ملاحظته أن نظام الالتزام أو نظام الاقطاع إنما هو وليــد الفوضى التي سادت غرب أوربا في القرن التاسع على إثر انحلال امبراطورية شرلمان . لذلك لم يكن للاقطاع نظام واحد ، فقد تعددت نظمه تبعاً لحالة كل إقليم . فكانت النظم الاقطاعية فيفرنسا مثلا غيرها في انجلترا أو إيطاليا. أثر النظام الا قطاعي في أوربا : ــ كان لحصون الاشراف وجيوش الفرسان فضل كبير في صد غارات النورمنديين والمجريين والعرب التي تعرضت لها البلاد في أو اسط أوربا وغربها على إثر تجزئة امبراطورية شرلمان. كما أن ازدياد نفوذ الأشراف قد قيـــد سلطة الملوك وحال دون استبدادهم . ومن أمثلة ذلك قيام طبقة الأشراف في انجلترا في وجه الملك « جون » ووضعهم حداً لاستبداده وغطرسته، وحصولهم على نصيب كبير من الحقوق والامتيازات لهم وللشعب الانجليزي ( كما سيأتي في تاريخ انجلترا ). أضف إلى ذلك اعتمادُ الأشراف على الفرسان في حُروبهم بمــا أوجد نظام الفروسية الذي تسوده روح الشجاعة والاقدام . ولا غرو فقد كان من مبادى. الفروسية الانتصار للفضيلة وحماية الضعيف واحترام النساء. وعلى الرغم مما كان لنظام الأقطاع من الفوائد، فقد كان عقبة كأداء في سبيل توحيد الدول وفي وجود حكومات قومية . فقـد تجزأت الدولة الواحدة إلى عدة حكومات تكاد تكون كل منها مستقلة عن الحكومة المركزية . وقد تجزأت فرنسا إلى ١٥٠ إقطاعية كبيرة وانقسمت تلك الأقطاعات إلى إقطاعات صغيرة يربو عددها على ٧٠ الف. وبالرغم من اعتراف أمراء الأقطاع بسيادة ملك فرنسا فإن ذلك الاعتراف كان اسمياً فقط، إذ كان بعض أمراء الاقطاع أغنى وأقوى من الملك، إذ كان يمتلك اقطاعات أوسع من أملاكه يحيث إذا خرج عليه لا يقوى على رده إلي الطاعة. وكان من إثر هذا التفكك قيام المنازعات بين الأشراف بعضهم بعضاً، وبينهم وبين الملك، فساد الاضطراب واختل الامن. وقد تجزأ الشمب الواحد إلى عدة طبقات. فبينها كان الأشراف والفرسان ينعمون بالنروة والنفوذ إذا بطبقة الارقاء تسخر في خدمة هؤلاء الأشراف فيقوم أفرادها لم بأشق الاعمال.

# أسباب اضمحلال نظام الا قطاع

كانت هناك عوامل كثيرة ساعدت على أضعاف سلطة أمراء الاقطاعات وتغيير نظام الاقطاع أهمها :\_

- (١) كره الملوك لهذا النظام: فقد أضعف نظام الاقطاع سلطة الملوك إذ كانت الاقطاعات أشبه بحكومات صغيرة مستقلة داخل الدولة ، مما فكك وحدة الدول . فعمل الملوك على تقوية نفوذهم بمحاربة الاشراف وإضعافهم بكل الوسائل ، ولا سيا أن الاشراف كثيراً ما كانوا يحتثون في بمينهم ويمتنعون عن تقديم الحدمات للملك . ولم يكن للملك جيش دائم سوى فرسان اقطاعيته الحاصة ، بل كان اعتماده على ما يقدمه له أمراء الاتطاعات من الحبر والمؤن .
- (٢) التنافس بين الأشراف: وبما ساعد على إضعاف هذا النظام تشاحن الأمراء ومنافسة بعضهم بعضاً . فكان كل شريف يطمع فى أرض جاره ليزداد نفوذاً وثروة ، كما كان كثير من الا تباع يخرجون عن طاعة أسيادهم ويحنثون فى يمينهم . وكان من إثر ذلك أن ضاعت حقوق الفلاحين والتجار ، تلك الحقوق التي لم ينشأ نظام الا تطاع إلا للحافظة علها . فنهبت

المتاجر والمزاوع والكنائس بسبب تلك الحروب المستمرة والفوضى الشاملة. وقد حاولت الكنيسة تخفيف هذه المنازعات ، فاستعملت نفوذها في حمل المتنافسين على الكفعن القتال في أيام معلومة من مساء الأربعاء إلى صباح الاثنين، ثم في الأعياد الدينية ـ وقدعرفت هذه بهدنة الله ـ كاقررت غرامات على من يخرب الكنائس وينهب المتاجر ، وأصدرت قرار الحرمان من رحمة الكنيسة ضد من يرتكب هذه الجرائم .

ولما لم تأت هذه الاجراءات بالثمرة المطلوبة ، كونت الكنيسة قوات مسلحة لتنفيذ أوامرها، فتألفت جماعات أطلق عليها ، دعاة السلام ، . يبد أن كل هذه الجهود لم تضع حداً لهذه الفوضى ، فسخط الا هالى على الا شراف وساعدوا الملوك على القضاء على سلطتهم .

(٣) الحروب الصليبية: - وبما ساعد على إضعاف سلطة الاُشراف قيام الحروب الصليبية . فقد مات في هذه الحروب كثير من الاُشراف والفرسان . فزاد نفوذ الملوك .

- (٤) ظهور المدن الحرة: نشأ نظام الا قطاع على أساس ملكة الا رس، فكان أهل المدن من الصناع والتجار يقيمون حيث شاءوا. وقد ثمت المدن بسرعة فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر، ونالت امتيازات كثيرة من الا شرافحتى أصبحت أشبه بجمهوريات مستقلة. فقرب الملوك الهم الطبقة الوسطى من أهل المدن وعينوهم فى المناصب العالية ، فكانوا عوناً لهم ضد الا شراف .
- (o') اختراع البارود: -- وكان اختراع البارود فى القرن الرابع عشر ضربة قاضية على نظام الا قطاع . فقد كان الفرسان هم الطبقة الحربية المنظمة التي يعتمد عليها الا شراف . ولم يسمح لعامة الشعب بالاندماج فى سلكهم . فلما أخترع البارود استطاع الملوك أن يجندوا من العامة ، ولم 'تجد حصون الا شراف ولا دروع الفرسان نفعاً أمام قوة البارود .

# **البائبُّالرابع** الحروب الصليبية وصلاح الدين والماليك

# الفصـــل الأول الحروب الصليبية The Crusades د ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹ - ۱۹۷۹

هى الحملات التى وجهها مسيحيو غرب أوربا إلى الشرق من القرن الحادى عشر إلى الثالث عشر الميلادى لاستخلاص بيت المقدس من أيدى المسلمين وتكوين دول لاتينية فى الشرق. وسميت صليبية لأن المسيحيين اتخذوا فها الصليب شارة لهم.

أسباب تلك الحروب: — كان من أهم الأسباب التي دفعت أوربا إلى خوض هذه الحروب ظهور الا تراك السلجوقيين الذين امتد سلطانهم على الدولة البيزنطية في أواخر القرن الحادى عشر، وانتزعوا منها أرمينية وآسيا الصغرى ، ثم هددوا القسطنطينية نفسها . فخشى الأمبراطور الكسيوس Alexius على بلاده واستنجد بالبابا وملوك غربي أوربا وأمرائها .

وكان المسيحيون يزورون بيت القدس فى أمن وطمأنينة إلى أن استولى السلاجقة على فلسطين ، وكانوا حديثى عهد بالا سلام ، فغلوا فى الدين الىحد أهاج خواطر الحجاج المسيحيين الذين كانوا لشدة تعلقهم بالدين فى العضور الوسطى يعتقدون أن الحج إلى بيت المقدس يغفر الذنوب ويكفرالسيئات . وقد بالغ بعض المسيحين فى وصف تعصب السلاجقة وسومعاملتهم للحجاج .

وصادفت استغاثة الكسيوس وشكوى الحجاج هوى فى نفس البابا، كا وافقت رغبات الطبقات المختلفة من الاشراف والفرسان والارقاء. فقد وجد البابا الفرصــــة سانحة لمد نفوذه على الكنائس الشرقية والسيطرة على جميع العالم المسيحي ليجعله تحت سلطة حكومة دينية واحدة هو رئيسها . كذلك رأى الاشراف فى تلك الحروب فرصة لتكوين إمارات لهم فى الشرق، كا وجد الفرسان فها ميدانا جديداً للحرب وركوب المخاطر فى سبيل الدفاع عن الكنيسة . أضف إلى ذلك رغبة الارقاء فى التخلص من نظام الا قطاع وظلم الاشراف لهم تحت ستار الدين .

ومما ساعد المسيحيين على القيام بهذه الحروب انقسام دولة السلاجقة عقب موت ملكشاه، وتفكك الوحدة الاسلامية . وعدم وجود زعم قوى يجمع شتات القوات الاسلامية · أضف إلى ذلك تحول المسلمين من الوثنية إلى المسيحية ، مما سهل على الصليبين المرور ببلاد المجر في طريقهم برا إلى فلسطين ، ثم قيام المدن التجارية الغنية بسفنها ( مثل جنوة والبندقية وبيزا ) التي ساعدتهم على الانتقال إلى سواحل فلسطين .

الشروع في الدعوة الى الحروب الصليبية: - في سنة ١٠٩٥ م عقد البايا ادباي الثانى الثانى الرابي الثانى الرابين والفرسان ، وخطب فيهم مبيناً لهم فرنسا حضره كثير من رجال الدين والفرسان ، وخطب فيهم مبيناً لهم حالة بيت المقدس وما يلاقيه الحجاج من الآلام والمشاق ، ودعا المسيحيين إلى حمل السلاح والذود عن الهيكل المقدس ، وحث الفرسان على نسيان الا حقاد والعمل على إنقاذ إنجوانهم في الشرق ، ورغب الفقراء في نسيان الا حسل سيجدونه من الخيرات في تلك الارض الطبيه المباركة الحسلين) . ولم يكد البابا يتم خطبته حتى التف حوله الالوف من الناس واقسموا الا يمان على مناصرة دينهم . فعلق البابا شارة الصليب لكل منهم على ذراعه الا يمن وبذلك أصبح هذا الصليب شعارهذه الحروب . ثم أعلن الباباحاية ذراعه الا يمن عن الباباحاية

الكنيسة لأملاك المحاربين وأسراتهم، ومضاعفة جزاء من اشترك فيها وغفران ذنوب الحاطئين ودخول من يستشهدون منهم جنات النعيم، وبث الاساقفة في طول فرنسا وعرضها لنشر دعوة الجهاد. وكان من بين هؤلاء بطرس الناسك وكان خطيباً مفوهاً. فسرعان ما تأججت نفوس الناس على اختلاف طبقاتهم بروح الحرب الدينية.

وعلى إثر انتشار الدعوة اجتمع ٢٠٠٠, من الغوغاء وساروا من غير نظام تحت قيادة بطرس الناسك Peter the Hermet لتخليص بيت المقدس، فنهبوا البلاد التي مروا بها واقترفوا في طريقهم الفظائع والجرائم بما أدى إلى قيام المجريين والبرنطيين في وجههم؛ حتى لم يصل منهم إلى القسطنطينية غير نصفهم. وقد رأى الامبراطور الكسيوس أن يتق شرهم فساعدهم على العبور إلى آسيا الصغرى ، فتقدموا إلى نيقية حيث قابلهم السلاجقة وأفنوهم عن آخرهم سنة ١٠٩١م .

## (١) تا سيس الامارات اللاتينية في الشرق

قام الاستعداد للحملة الأولى على قدم وساق فى أكثر بلاد أوربا. فقد لبي نداء البابا بعض الأشراف وعدد كبير مر. القساوسة والفرسان، وتجمعت الجيوش خارج أسوار القسطنطينية. وكان عدد المحاربين يتراوح بين مائتي ألف وثلاثمائة الف مقاتل؛ غير أنه لم يكن لهذه الجيوش قائد عام يجمع شملها ويضع خطة مشتركة لها، بل كانت القيادة إلى بعض الأشراف، فعمل كل منهم مستقلا عن الآخرين . ومن بينهم جودفرى Godfrey دوق اللورين الأسفل، وأخوه بلدوين Baldwin ، وريموند Raymond كونت تولوز، وبوهمند Bohemond ، وابن أخيه تنكرد Tancred ، وروبرت دوق نورمنديا وغيرهم .

وفى سنة ١٠٩٧ م عبر الصليبيون البسفور وحاصروا مدينة نيقية ، ثم تقدموا إلى دوريلم Dorylœum ، أو إسكى شهر ، وهزموا جيوش قليج أرسلان صاحب سلطنة الروم السلاجقة . على أنهم ما لبثوا أن دب الشقاق. ينهم ، إذ اختلف بلدوين و تنكرد كل يريد أن يكون جنده فى الطليعة . فانفصل بلدوين عن الجيش و توجه إلى الرها Edessa إجابة لطلب أميرها ، فانفصل بلدوين عن الجيش و توجه إلى الرها بقية الصليبين فقد زحفوا على ه انطاكية ، وحاصروها فى اكتوبر سنة ١٠٥٧م ثم دخلوها عنوة بعد أن حاصروها تسعة أشهر ، فثلوا بأهلها أشنع تمثيل وقتلوا منهم عشرة آلاف ، وأمروا علها بوهيمند . ثم استأنفوا الزحف على أورشليم ( بيت المقدس ) فدخلوها عنوة في يونية سنة ١٩٥١م بعد حصار دام سبعة أسابيع ، وقاموا على إثر دخولهم بمذبحة عظيمة سالت فيها الدماء أنهاراً ، وقتل فيها أكثر من سبعين الفاً من المسلمين ، ولجأ اليهود إلى معبدهم فأحرقه الصليبيون . و تسبح ودفرى إلى البابا يبشره بفتح بيت المقدس ويقول له و إن خيولنا كانت. تخوض إلى ركبيها في بحرمن دماء الشرقين فى إيوان سلمان ومعبده ، .

وعلى إثر الفتح انتخب جودفرى ملكا على بيت المقدس لما امتاز به من البسالة والاقدام. ثم شرع الصلييون يستولون على المدن الباقة فى فلسطين. وقد ساعدهم على ذلك ماكانت تقدمه اليهم أساطيل المدن الايطالية من المؤن والذخائر ، فاستولوا على عكاء سنة ١١٠٤م ، ووقعت فى يدهم صورستة ١١٢٤م وأسسوا إمارة طرابلس وولوا عليها ريموند كونت تولوز.

نتائج هذه الحرب: \_ نجح الصليبيون فى تحقيق أغراضهم السياسية والدينية ، فاستولوا على يبت المقدس وخلصوها من أمدى المسلمين ، وكونوا أربع أمارات لاتينية فى الشمام وفلسطين وهى : يبت المقدس ، وانطاكية ، وطرابلس ، والرئما . وكانت العلاقات بين أمراء الصليبين وأشرافهم وفق نظام الأقطاع ، فكانت كل أمارة مستقلة عن الأخرى رغم اعتبارهم ملك يبت المقدس سيداً علمهم .

وقد نشأت عـدة أحزاب دينية مسيحية للدفاع عن الأراضي المقدســـةـ

والعنــاية بالمرضى والجرحى والحجاج ، أهمهــا طائفة فرسان\_\_ المعبد Knights of St: John وطائفة القديس يوحنا Knights of St: John

وقد استفادت جمهوريات جنوة والبندقية وبيزا من هـذه الحروب، فوثقت علاقاتها التجارية مع الشرق -كما استطاع المبراطور الدولة البيزنطية أن يسترد بعض ما فقده من أملاكه فى آسيا الصغرى، إلا أنه لم يستردكل ماكان يطمع فيه. ومن ثم وقع النزاع بينه وبين الصليبين.

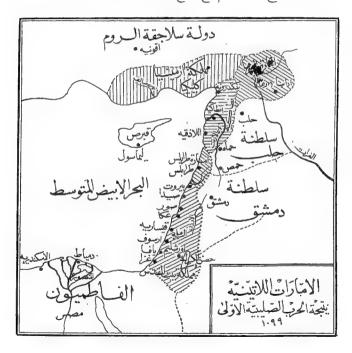

## (۲) علاقات الحروب الصليبية بمصر

بدأت الحروب الصليبية في عهد المستعلى الفاطمى . وكان النفوذ بيد الوزير الأفضل بن بدر الجمالى ، فوقفت مصر موقف الدفاع عن نفسها . وقد طمع فيها الفريقان المتحاربان : الصليبيون والسلاجقة ، لاهمية موقعها الحربى ، وانتهز كل منهما وقوع النزاع بين الوزيرين شاور وضرغام على الوزارة للتدخل في شئون مصر .

ولما ثار الجند على شاور بزعامة ضرغام ، هرب شاور إلى الشام واستنجد بنور الدين ، ووعده أن يدفع كل تكاليف الحلة و ثلث خراج مصر جزية سنوية . فلبى نور الدين دعوته ، لتعرف حقيقة الحال فى مصر وما وصلت اليه من الضعف ، وكان عمورى Amalric ملك بيت المقدس قد أغار علمها وأرغم ضرغام على عقد محالفة معه ودفع جزية كبيرة له .

(۱) حملة شير كوه الأولى على مصر : — لما علم ضرغام بالمفاوضات التي دارت بين شاور ونور الدين محمود ، سارع إلى عقد حلف مع عورى ، وتعهد بأن يدفع له جزية سنوية . فأرسل نور الدين جيشاً بقيادة أسد الدين شيركوه ومعه ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب على مقدمة ذلك الجيش ، فالتق مع المصريين في بلبيس وانتصر عليهم ، ثم استولى على الفسطاط ، وقبض على ضرغام وقتله .

ولما أدرك شاور غرضه وتولى الوزارة وتوطدت أقدامه فيها، امتنع عن دفع الجزية الى نور الدين ، وتحالف مع الفرنجة الذين مدوا له يد المساعدة ، وحاصروا شيركوه فى بلبيس وأرغموه على العودة بجنده إلى الشام .

وانتهز نور الدين فرصــة ذهاب عمورى إلى مصر فأغار على فلسـطين، فاضطر هذا إلى العودة الها لحايتها، وذلك سنة ١١٦٤ م .

( - ) حملة شيركوه الثانية على مصر : - عاد أسد الدين شيركوه الى الشام بعد أن وقف على حقيقة الحال في مصر وما كانت عليه من الضعف، فأخذ يعد العدة لغزوها . فلما علم شــاور بعزم نور الدين ، طلب مســاعدة الفرنجة ثانية، واتفق معم على أنْ تكون لهم بمصرحامية من الجند لحايتها ضد غارات نور الدين. فأرسل نور الدين حملة إلى هذه البلاد بقيادة شيركوه وصلت في نفس الوقت الذي وصلت فيه جبوش الفرنجة إليها. فعسكر عموري بالفسطاط ، وعسكر شيركوه بالجنزة ، ووقعت معركة عنيفة بين جيش شيركوه من جهة وجيوش شاور والفرنجة من جهة أخرى . ثم التق الفريقان في موقعة البابين ( على بعد عشرة أميال جنوبي المنيا ) ، فأحرز شيركوه بقوته القليلة نصراً مبيناً . وبذلك توطدت أقدامه في الصعيد . غير أنه لم يكن من القوة بحيث يستطيع متابعة انتصاراته والسير إلى القاهرة ، فاتخذ طريق الصحراء حتى وصل إلى الاسكندرية فدخلها من غير مقاومة ، وأقام ابن أخيه صلاح الدين والياً علماً ، وجعل معه نصف الجند وعاد بالنصف الآخر إلى الصعيد ، وأخذ فَى جمع الضرائب . ولما علم شيركوم بحصار المصريين للاسكندرية برآ وحصار أسطول الصليبيين لها بحراً ، عاد مسرعاً لنجدة صلاح الدين . وقد اصطلح الفريقان آخر الأمر على الجلاء عن مصر بعد أن أخذ شيركوه من الفرنجة خمسين ألف دينار .

(ح) حملة شيركوه الثالثة على مصر : عاد شيركوه الى الشام والفرنجة إلى فلسطين ، وكان كل فريق منهما يتحين الفرص للاستيلاء على مصر فلم يلبث الفرنجة أن أخلفوا وعدهم وجردوا عليها حملة سسنة ١١٦٨ م ، وأغاروا على بلبيس ومثلوا بأهلها أشنح تمثيل . وقد أسخط عمل عمورى هذا جميع المصريين ، فكتب الخليفة العاصد الى نور الدين يستنجده وأرسل اليه خُصلا من شعور النساء .

أحرق شاور مدينة الفسطاط ليحول دون تقدم عموري في مصر ،

فظلت مها النيران أربعة وخمسين يوماً. ولاتزال آثار الحريق باقية الى اليوم. وهكذا نجح شاور فى تعطيل عمورى وشغله عن مهاجمة القاهرة، ففاوضه فى الصلح وسو ًف فى المفاوضات حتى أرسل نور الدين محمود جيشاً تحت قيادة شيركوه.

ولما وصل شيركوه الى القاهرة كان عمورى لا بزال أمام أسوارها . فرأى عمورى أن لا قبل له بمقاومته ، وعاد إلى فلسطين من غير حرب ولا قتال . ودخلشيركوه القاهرة دخول المنتصرفقابله المصريون بالنرحاب.

ولم يثق شيركوه بشاور لغدره به فى المرة الأولى ، فعول على التخلص منه ، فأمرصلاح الدين بالقبض عليه ثم قطع رأسه بأمرمن الحليفة الفاطمى. وبذلك صفا الجولشيركوه، وأسند الحليفة الوزارة إليه سنة ٢٥ه(١١٦٩م). ولم يطلعهده فها ، فقد مات بعد ثلاثة أشهر، فخلفه ابن أخيه صلاح الدين.

## (٣) صلاح الدين الأيوبي

ولكى يضعف سلطة الخليفة الفاطمى أسند صلاح الدين أمور الدولة الى أنصاره، وأحضر أباه وأقاربه الى مصر، فكانوا له أعوانا مخلصين. ثم تخلص من جند السودانيين الذين ثاروا فى وجهه وطردهم الى الصعيدحيث قضى عليهم نهائياً. وقد ازدادت محبة المصريين لصلاح الدين على إثر انتصاره على الصليبين الذين طالما هددوا مصر وأغاروا على دمياط سنة ١١٦٦ م. فاستقرت سلطته وتمكن من القضاء على الحلاقة الفاطمية.

فنى سنة ١١٧٠ م أنشأ ثلاث مدارس فى القاهرة والاسكندرية لنشر المذهب السنى ، وأسند المناصب الدينية إلى الفقهاء من السنيين . وفى سنة ١١٧١ م حذف اسم الخليفة الفاطمى من الخطبة . ودعا للخليفة العباسى . وبذلك سقطت الدولةالفاطمية وانتقل الحكم إلى صلاح الدين الأيوبى .

بناء قلعة الجبل: ولكى يتقى صلاح الدين خطر ثورات الفاطميين وأشياعهم فى الداخل والحملات الصليبية من الخارج، بنى قلعة الجبل على المقطم لتكون مركزاً للحكومة ومعقلا للجند، وعهد ببنائها إلى بهاء الدين قراقوش. كما بنى سوراً حول الفسطاط والقطائع والقاهرة . وقد تم بناء القلعة فى عهد الكامل . كذلك بنى قراقوش بئرا عمقها ١٨٠ قدماً ليشرب منها الجند إذا ما حاصر الا عداء القلعة . وتعرف هذه البئر ببئر الحلاون .

توحيد كلمة المسلمين: - بسم الحظ لصلاح الدين بموت نور الدين فجأة سنة ١١٧٤م. وقد حاول صلاح الدين أن يوثق العلائق مع الملك الصالح بن نور الدين. غيرأن وزراء السلطان الجديد كانوا يضمرون له السوء، فقامت الحرب بين الفريقين. فانتصر صلاح الدين واستولى على دمشق، واعترف به الخليفة العباسي سلطانا على مصر والشام سنة ١١٧٥م.

ولما توفى الملك الصالح سنة ١١٨١ م استولى صلاح الدين على أملاكه فى حلب والموصل، فصـــار بذلك الحاكم المسيطر على غربى آسيا ، وأصبح الصليبون محصورين بقواته المتحدة فى الشهال والجنوب والشرق.

# علاقة صلاح الدين بالصليبيين

تجدد النزاع بين صلاح الدين والصليبيين بسبب سوء تصرف رينولد صاحب حصن الكرك الذى أغار على سواحل مكة والمدينة ، فأرســل اليه صلاح الدين قوة ردته على أعقابه بعد أن تكبد خسائر فادحة . وبما زاد غضب صلاح الدين على رينولد قطعه طريق الحجاج وقبضه على بعض قوافل المسلمين وهى فى طريقها الى مكة ، فصمم على الانتقام منه بالاغارة على الولايات الصليبية ، وأقسم ليذبحنه بيده .

موقعة حطين: — تقدم صلاح الدين بجيشه سبة ١١٧٨ م وهزم الصليبيين هزيمة منكرة عند حطين، وأمر بقتل الفرسان الذين أغاروا على مكة، وذبح رينولد برآ بقسمه. وكان من إثر هذا الانتصار أن استولى صلاح الدين على عكاء ونابلس والرملة وقيسرية ويافا وبيروت، وعرض على الصليبين أن ينزل لهم عن بعض البلاد على أن يسلموا اليه مدينة بيت المقدس من غير حرب. ولما رفضو اطلبه حاصرها ثمانية أيام حتى ضعفت عن المقاومة وأرخمت على التسليم. ومع ذلك فقد سمح صلاح الدين لمن شاء من المسيحيين بالهجرة مقابل دفع فدية قليلة. وقد أعجب المسيحيون بما أظهره صلاح الدين لم وأخوه العادل من رعاية وعطف على فقرائهم وإعداد معدات الرحيل لهم.

تجدد الحملات الصليبية: - وقد هال أهل أوربا ما سمعوه من انتصار صلاح الدين ، فأعد بعض ملوكها الجيوش للقيام بحرب صليبية جديدة لاسترداد الاقاليم المفقودة . وكانت هذه الحملات بقيادة فردريك بربروسا Frederick Barbarossa وفيليب الثانى Philip II ملك فرنسا ورتشارد الاول 1 Richard ملك الجاترا.

خرج فردريك على رأس جيش منظم يبلغ عدده مائة ألف مقاتل. واخترق آسيا الصغرى، فغرق في الطريق وتفرق جنده، ولميصل إلى الشام منهم إلا القليل. أما جيوش فيليب ورتشارد فقد وصلت إلى عكاً. بعدأن استولى رتشارد في طريقه على جزيرة قبرص.

وقد أخطأ الصليبيون بمحاولتهم الاستيلاء على حصن عكاء المنيع قبل أن يوجهوا بجهودهم إلى دفع صلاح الدن إلى الجهات الداخلية ، مما أضعف قواتهم بالرغم من استيلائهم عليه سنة ١١٩٦ م .



وقع الخلاف بين فيليب ورتشارد ، فرجع فيليب إلى بلاده ويتى رتشارد وحده يعمل ضد قوات المسلمين . وقد أظهر من الشجاعة والفروسية ما أثار إعجاب أعدائه ، فلقبوه بقلب الأسد Cœur de Lion . وانتصر رتشارد على قوات صلاح الدين فأرسوف واستولى على يافا ، ولكنه لم يتمكن من فتح بيت المقدس . فدارت المفاوضات بين الفريقين وانتهت بصلح الرملة سنة بهما ، ١٩٩٣ ، وهو بمثابة هدنة أمدها ثلاث سنين بشروط أهمها : - ان يكون بيت المقدس تحت حكم المسلمين على أن يسمح للسيحيين بالزيارة والحج .

٣ ــ أن يحمى الصليبيون ساحل الشام من صور إلى يافا .

٣ ــ أن رد المسلمون المخلفات الدينية إلى المسيحيين .

وعلى إثر هذا الصلح عاد رتشارد إلى بلاده ، فاصطدمت سفينته فى بحر الادرياتيك ، ووقع أسيراً فى يد ليو بولد دوق النمسا ، فسلمه إلى الامبراطور هنرى السادس — وكان فى عداء مع انجلترا — فسجنه ولم يطلقه إلا بعد أن دفع له دية كبيرة . أما صلاح الدىن فقد مات بعد هذا الصلح بقليل .

# (٤) الحملات الصليبية التي وجهت على مصر

وجد الصليبيون أن لا سبيل إلى استرداد بيت المقدس مر يد المسلمين إلا باضعاف الأيوبيين فى مصر مركز قوة المسلمين فى ذلك الحين، فوجهوا حملاتهم نحو مصر . وكان من أهم الحملات التى قاموا بها: —

(١) \_ حملة جان دى بريين Jean de Brienne (١٢١٨)

جمع جان دى بريين جيشاً من الجرمان وغيرهم وهاجم دمياط واستولى على حصنها ، فمات السلطان العادل ( الذى خلف صلاح الدين ) كمداً على ضياعها ، وعهد لابنه الكامل بطرد الصليديين منها . وقد حاول السلطان الكامل استرداد دمياط فلم يفلح ، ولما خشىأن تقع البلاد جميعها فى أيدى الصليديين،

ولا سيها أن سلطانه لم يتوطد فى مصر بعد لمنافسة أقاربه له ، عرض عليهم أن يرد اليهم بيت المقدس مقابل جلائهم عن دمياط . فرفضوا بسبب تشبث بيلاغيوس Pelagius رسول البابا ، فعاد القتال بين الفريقين .

وقد أخطأ جان دى ريين بتركه الطريق الذى سلكه الفاتحون لمصر من قله \_ كقميز والاسكندر وعمرو بن العاص \_ واتخاذه طريق دمياط ، ذلك الطريق الذى كانت تكتنفه فروع النيل وجداوله . أضف إلى ذلك ما كان من إقامة الصليبين في دمياط مدة سنة ونصف بسبب وقوع التشاحن بينهم ، عا أتاح الفرصة للسلطان الكامل ، فبني الاستحكامات جنوبي دمياط وفي المنصورة ، كما تمكن من حسم النزاع بينه وبين أقاربه في الشام ، فجامت المنصورة ، كما تمكن من حلب وحص وحماه وغيرها.

ولما تقدم الصليبيون إلى الجنوب قابلتهم جيوش الكامل عند المنصورة وحالت دون تقدمهم . وكان ذلك وقت فيضان النيل ، فقطع المسلمون السدود ، فأحاط ما النيل بالفرنجة ، فحالوا العودة إلى دمياط . فحال المسلمون بينهم وبين ما أرادوا ؛ وأحدق الخطر بهم من كل جانب ، فطلبوا الحاية . وأراد المسلمون أن يقضوا عليم نهائياً لولا أن منعهم السلطان الكامل الذي رأى بعد نظره أن يعقد الصلح معهم على أن يغادروا دمياط ، حتى لا يؤدى هذا الا مر إلى قيام حملة صليبية أخرى للاخذ بأرهم . فتم الصلح على ذلك وعاد الصليبيون من هذه الحلة عائبين .

(٢) \_ حلة الامبراطور فردريك الثاني (١٢٧٨ - ١٢٢٩ م).

كان فردريك الثانى ملكا على جنوب إيطاليا والمبراطوراً على البلاد التى يطلق علمها الآن المانيا والنمسا. وقد وعد البابا أن يقوم بحملة صليبية، ولكنه لم يبر بوعده. ولما استحثه البابا سنة ١٢٢٧ م على الحروج بحملته ، خرج الى برنديزى متظاهراً بالتوجه الى فلسطين ، ولكنه عاد بعد أيام قليلة مدعياً المرض ، فنضب عليه البابا وطرده من رحمة الكنيسة. أضف الى ذلك ماكان هناك من التنافس بين البابا وفردريك على السلطة في إيطالياً.

على أن فردريك خرج بحملة صليبية فى العام التالى ( ١٣٢٨ م ) رغم ماكان يصبه عليه البابا من لعنات ، واعتباره إياه أحد اللصوص والقراصنة الذين لا يذهبون للفتح والغزو بل لسلب تلك الأراضى المقدسة ونهبها . وقد شجع فردريك على القيام بهذه الحملة زواجه من ابنة جان دى بريين وارثة عرش أورشلم الاسمى (١) .

خرج فردريك الى فلسطين فى عشرة آلاف مقاتل . وكان من حسن حظه أن ساد الشقاق بين السلطان الكامل فى مصروسلطان دمشق، مما اضطر السلطان الكامل الى أن يعقد هدنة مع فردريك أمدها عشر سنوات ، على أن ينزل له السلطان عن مدينة بيت المقدس و يترك له تحصينها وادارة شئونها ، وأن تظل الآماكن المقدسة الاسلامية ملكا للمسلمين . وتعهد الامبراطور بأن يدافع عن السلطان ضد أعدائه حتى المسيحيين منهم ، وأن لا يمكن حكام انطاكية وطرابلس الشام وطرسوس من تلقى أى مدد .

ومما ساعد على عقد هـذا الصلح ما عرفه المسلمون عن فردريك من الآراء الدينية الحرة وطعنه على البابا ورجال الكنيسة ، لانفاسهم فى ملاذ الحياة وانهما كمم فى الأمور الدنيوية وانحرافهم عن حيـاة التقشف والزهد التي كان علمها المسيح .

وقد أثارت هذه المعاهدة عاصفة من السخط عند المتطرفين مر كلا الفريقين . أما الصليبيون فلم يرحبوا بها إذ كانت تحول دون وصول الأمداد اليهم كذلك لم يرفيها بطريرق بيت المقدس الاالعار والا خطار التي جلبها فردريك على المسيحيين وقد بلغ من سخط رجال الدين عليه انه لما وصل الى أورشلم لم يتقدم أحد منهم لوضع التاج على رأسه .

وكذلك اعتبر بعض المسلمين هذا الصلح تسلما للصليبيين وضعفاً من السلطان الكامل . الا ان المعاهدة كانت فى الحقيقة ربحاً كبيراً للكامل . فقد

<sup>(</sup>١) كان أمرا. المسيحيين يتوارثون لقب ملك أورشام بالرغم من استرداد المسلمين لبيت المقدس .

كسب تحالف فردريك الشـانى، كما استفاد من الهدنة فى وقت اشتد فيــه الحلاف بينه وبين أمراء الشام من أقاربه .

(٣) حملة لويس التاسع : \_ كان لويس ملك فرنسا ورعا تقيا ، يعتبره المسيحيون قديساً لجهاده في الحروب الصليبية . وقد أعد جيشاً ضخا، وخرج الى مصر فاستولى على دميناط بغير قتال . وتقبقر المصريون الى المنصورة . ووقع لويس فيها وقع فيه جان دى بريين من الخطأ باتباعه طريق الدلتا، وزحف بجيشه على المنصورة ، فوصل الى البحر الصغير قبل فيضان النيــل ، وانتصر أول الأمر، وكاد يقتح قصر السلطان لولا أن رده الماليك بقيادة بيبرس . وفى ذلك الوقت مات سلطان مصر الصالح نجم الدين أيوب، فأخفت زوجه شجرة الدر خبر وفاته عن الجند حتى لايجبنوا عن لقاء العدو . واستدعت توران شاه ولى العهد وكان بديار بكر ، ودافعت عن البلاد الى أن عاد وتسلم زمام الا مور وحارب الصليبين . وقد نقل توران شاه عدداً من السفن المفككة على ظهور الجال الى مكان بعيد عن مرمى الأسطول الفرنسي ، حيث ركبت أجزاء السفن ، واستولى بذلك على اثنتين وثلاثين سفينة فرنسية ومنع وصول المؤن والذخائر الى جيش لويس فى المنصورة . موقعة فارسكور: ــ لم يستطع لويس أن يتقدم الى القــاهرة وعانى جيشه آلام الجوع وتفشت فيه الحي ، فاضطر الى التقهقر ليلا نحو دمياط. فطارده المسلمون حتى فارسكور حيث قضوا عليه وعلى جيشه سنة ١٢٥٠ م. ومرض لويس بالحي فأسر هو وكثير من النبلاء؛ ولم يفك أسرهم الا بعد أن دفعوا دية كبيرة . ثم أقلع لويس الى عكاء مع البقية الباقية من جيشه . وهكذا فشل الصليبيون فى كل حملاتهم على مصر .

## (٥) نتائج الحروب الصليبية

عادت الحروب الصليبية على أوربا بفوائد كثيرة . وكان لها آثار بعيدة المدى فى أحوالها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والعلمية ، على الرغم من أنها كلفت المسيحيين والمسلمين كثيراً من الأموال والأرواح وعادت بالفشل على الصليبيين الذين لم يستطيعوا الاحتفاظ بالاماكن المقدسة بفلسطين ولا بالامارات اللاتينية التي أسسوها فى الشرق ، كما عجزوا عن الاستيلاء على مصر .

وقد ساعدت هذه الحروب على إضعاف سلطة الا شراف ، مما أدى إلى تقوية سلطة الملوك وتمبيد السبيل لتوحيـد دولهم ، كما أخرت سقوط القسطنطينية في أيدى المسلمن .

وكان لاتصال المسيحيين بالشرق أثر كبير فى ترقية الصناعة والتجارة في أوربا فكانت سفن جنوة والبندقية تنقل الحجاج من المسيحيين إلى فلسطين وتعود محلة بالنفائس من المنسوجات الحريرية والقطنية والأوانى الصينية والمعقاقير والسجاجيد والروائح العطرية والزيوت والاصباغ ، فشرع الاوريون يقلدون هذه الصناعات .

كذلك اقتبس الصليبيون كثيراً من علوم العرب، فنقلوا كثيراً من الكتب العربية المترجمة عن الاغريقية ، وبلغ من اهتمام الأوربيين بتلك العلوم أن أنشأوا بباريس مدرسة لتعليم اللغات الشرقية فى القرن الثانى عشر .

وقد ساعدت الحملات الصليبية على تقدم الأوربيين فى العلوم الجغرافية ، فبندوا عنهم الحرافات التى كانت تحشو أذهانهم، كما أثارت فى نفوسهم حب الاستطلاع، فظهرفهم الرحالة ماركو پولو Marco Polo الذى طاف أرجاء آسيا ، ووصف لأهل أوربا ما فى بلاد الشرق من خيرات ، مما شجمهم على القيام بالرحلات . وقد أخذت أوربا عن العرب استعال البوصلة البحرية ، فاستطاع ملاحوها أن يخترقوا المحيط بعد أن كانوا يعتقدون أنه مأوى الجن، فوصلو إلى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح كما كشفوا أمريكا .

#### الفصل الثاني

## الماليك في مصر

#### 135-77P a e .071-11017

كان الماليك يجلبون مر آسيا الصغرى والتركستان وبلاد اليونان. ويطلق عليهم أيضاً اسم الأرقاء لانهم في الأصل أرقاء بيض، اشتراهم ملوك الايوبيين من سوق النخاسة ليتخذوا منهم جيوشاً يعتمدون عليها ويحوطون أنفسهم ها دون الجيوش الأهلية من المصريين والعرب

وكان نجم الدين الأيوبى أول من أكثر من شراء الرقيق حتى بلغ عددهم اثنى عشرألفاً ، وبنى لهم الشكنات فى جزيرة الروضة حين اشتنكى النــاس منهم ، فأطلق علمهم اسم الماليك البحرية أو مماليك النيل .

ولم يتعظ الآيوييون ،ما حدث للخلفاء العباسيين الذين أكثروا من البرك وقلدوهم مناصب الدولة ، فأصاب دولتهم ما أصاب الدولة العباسية من قبل.

## (١) الماليك البحرية

#### 135-78Va c .071-72715

بعد أن تم النصر السلطان توران شاه على الصليبيين فى موقعة المنصورة الشهيرة سنة ١٢٥٠ م ، أغضب الماليك بسوء معاملته لهم ، كما لم يحسن معاملة و زوج أبيه « شجرة الدر ، فتآمرا عليه وقتلوه وولوا شجرة الدر سلطانة عليم . وهى أول امرأة وليت أمر المسلمين . وبقتل توران شاه زالت الدولة الماليك البحرية .

ولما اعتلت شجرة الدر العرش اتفقت مع عز الدين أيبك التركمان أكبر زعماء الماليك ، وعهدت اليه بادارة شئون البلاد، ثم أخذت تتقرب من أرباب الدولة وتمنحهم الرتب، كما خففت الضرائب عن الأهلين لتستميل قلوبهم . وعلى الرغم من ذلك فقد كره الناس حكما ، إذ لم تجر العادة بأن

يلى النساء حكم المسلمين . فخرج أهل سورية عن طاعتها وبايعوا الناصر يوسف الأيوبى صاحب حلب ، فتزوجت شجرة الدر بعز الدين أيبك ، ونزلت له عن الحكم . فاصبح سلطاناً على البلاد . وسار الناصر الأيوبى إلى دمشق . ثم تقدم نحو مصر ، فحاربه أيبك وهزمه . ولما تم له النصر عمل أيبك على التخلص بمن كانوا ينافسونه من القواد ، وعزم على الزواج بأميرة من الموصل ، فأثار ذلك حقد شجرة الدر . فتآمرت على اغتياله وقتلته سنة ٥٥٠ ه (٧٣٥٧م) . فائتقم له ابنه، وسلط عليها بعض الجوارى فقتلنها. ولى الأمراء عليهم نورالدين بن أيبك وكان فى الحادية عشرة من عمره ، فقام بالوصاية عليه سيف الدين قُطْز . وفى ذلك الوقت هجم هو لاكو التنارى على بغداد وقتل الحليفة المستعصم بالله . فلما وصل إلى مصر خبر هذه النكبة ، اجتمع العلماء والقواد وخلعوا نور الدين وأقاموا قطز لصد غارات التنار عن مصر .

سيف الدين قُطُز ( ٢٥٧ ـ ٦٥٨ هـ ١٢٥٩ ـ ١٣٦٠ م ).

بعد أن أزال المغول الحلافة العباسية فى بغداد ، حاولوا الاستيلاء على مصر والشام . فأرسل هو لاكو رسولا إلى قُطُن يطلب اليه التسليم والحضوع، فخرج قطز على رأس جيش كبير هزم هو لاكو وأتباعه فى موقعة وعين جالوت، (فى فلسطين ) سنة ١٩٦٠م ، ثم تعقبت الجيوش المصرية المغول إلى الرها. وبذلك أصبح السلطان المصرى صاحب السيادة فى الشام ، إذا استثنينا بعض المدن التي كانت لاتزال فى أيدى الصليبين .

ويرجع الفضل فى هذا الانتصار إلى الأمير ، يبرس ، أحـد قواد الماليك . وقد وعده السلطان ولاية حلب مكافأة له على حسن بلائه فى تلك الحروب ، ولكنه لم يبر بوعده وولى غيره عليها مما أثار حنق يبرس ، فتآمر عليه وقتله وهو فى طريقه إلى مصر ، وتولى الملك بعده وتلقب بالملك الظاهر.

#### الظاهر بيبرس ( ۲۵۸–۲۷۲ هـ و ۱۲۲۰–۱۲۷۷ م )

كان لبيبرس ضلع كبير فى المؤامرات التى ذهب ضحيتها كلمن توران شاه وأيبك وقطر. وقد عمل على تقوية عرشه ضد مناوئيه من أمراء المماليك واحاطة مملكته بسياج من الهيبة والاحترام . فأحضر أحد أمراء البيت العباسى وأقامه خليفة فى القاهرة ، ففدت مصر مركز العالم الاسلامى . وقد احتاط يبرس لنفسه ، فلم يجعل لذلك الخليفة شيئاً من السلطة .

ويمتاز عصر بيبرس بما وقع فيه من الحروب المتوالية مع الصليبين بين ستى ١٢٧١، ١٢٧١، وقتح يافا والطاكية سنة ١٢٧١، ١٢٧١، وحارب والطاكية سنة ١٢٧١، ١٢٧١، م. كذلك أغار على بلاد أرمينية عدة مرات، وحارب المغول في آسيا الصغرى سنة ١٢٧٧، م وهزمهم هزيمة منكرة. كما استولى على جزيرة العرب ما عدا بلاد الهين، ومد حدود مصر جنوبا في بلاد النوبة الى حد لم يبلغه سلطان قبله، وأخضع شمال غربي افريقية وفرض عليهم الجزية. وقد كسب يبيرس محبة الاهلين بما سنه من القوانين العادلة. وما اشتهر به من الحكمة والعمل على ترقية شئون البلاد . فحفر الترع وأصلح الحصون، وأسس المعاهد الدينية وشيد مسجده المعروف بمسجد الظاهر، ورتب خيل السيد، فساعد ذلك على استتباب الأمن حتى كانت تصل الاخبار من دمشق الى ابنه السعيد، وزوجه ابنة قلاوون أكبر أمراء الماليك .

سيف الدين قلاوون ( ٧٧٨ ـ ٦٨٩ هـ و ١٢٧٩ ـ ١٢٩٠ م)

لم يكن نظام الوراثة مألوفا عند المماليك. فقد كانوا يعتقدون انه لا فضل لاحد على الآخر الا بالمهارة الحربية وكثرة الاتباع والحذق فى تدبير المثرات. لذلك لانعجب اذا ارتقى قلاوون عرش مصر بعد خلعه السعيد ابن بيبرس. الا انه لم يكد يستقر له الاثمر حتى هدد المغول بلاد الشام مرة ثانية ، فردهم عنها قلاوون بعد أن أوقع بهم بالقرب من حمص سنة ١٣٨٦م.

رواج التجارة: — وكان عهد قلاوون عهد يسر ورخاء. فقد عنى بنشر التجارة المصرية، وأنشأ جوازات التجار تكفل لهم الطأ نينة على أنفسهم وأموالهم فى أسفارهم بين مصر والشام والهند وغيرها، وعقد المحالفات التجارية مع الامبراطورية البيزنطية، ومع أمراء نابلي وجنوة وصقلية وقشتالة، كما تبادل السفراء مع إمام العمن وأمراء الهند وسيلان.

نشر العلوم : ... وقد اهتم قلاوون بنشر العلوم . وبما يخلد ذكره مسجده المشهور ومستشفاه الذي أسسه للبحث الطبي على مشال لم يكن معروفا في مصرمن قبل . وقد أعد فيه غرفا متسعة وضع فيها الاسرة للبرضي من الفقراء والاغنياء على السواء ؛ وأفرد النساء حجرات خاصة بهن . وعين فيه محاضرين في الطب ، وأنشأ به معملا كيميائياً جهزه بكل المعدات الطبية ، ومكتبة حافلة بالكتب القيمة في كل في . وعين به حفاظاً للقرآن وعلماء يحاضرون الناس في المذاهب الأربعة ، كما أنشأ به مدرسة للأطفال وملجأ للأيتام .

طرده الصليبين: - زاد قلاوون عدد جيشه بالا كثار من الماليك الشراكسة (من بلاد الشركس بنواحى بلاد القوقاز) وأسكنهم الاثراج في قلعة الجبل. فأطلق عليهم الماليك الشراكسة أو البرجية. ثم حارب الصليبين وطردهم من أكثر بلاد الشام واستولى على اللاذقية وطرابلس سنة ١٢٨٩. ومات وهوفى طريقه الى عكاء آخر معاقلهم، وتولى بعده ابنه الائشرف خليل فاصر عكاء واستولى عليها سنة ١٢٩٠. وبذلك تم طرد الصلبيين من بلاد الشام.

الناصر محمد بن قلاوون ( ٦٩٣ - ٧٤١ هـ فر ١٣٤٠ - ١٣٤٠ م )

تولى هذا السلطان ملك مصر ثلاث مرات مدتها ثمانية وأربعون سنة ، خلع فى خلالها مرتين . ويرجع سبب خلعه إلى طفولته واستبداد الامراء بالسلطة ، وكان أعظمهم الاميران سلار وركن الدين يبرس الجاشنكير . انتصاره على المغول : . وفى عهده عبر غازان (زعيم المغول) نهر الفرات سنة ١٢٩٩ م على وأس جيش مغولى يبلغ مائة الف مقاتل ، والتق بالجيش المصرى ودحره بالقرب من حمس . واحتل المغول دمشق وبعض بلاد الشام زهاء مائة يوم . ولكن سرعان ما انتصر الناصر عليهم بالقرب من دمشق وهزمهم هزيمة منكره واستردكل انحاء الشام سنة ١٣٠٣ م . ومن هنا تتجلى عظمة مصر وقوة سلاطينها ، إذ كانت البلاد الوحيدة التي وقفت في وجه المغول بعد أرف غزوا العالم في قارتي آسيا وأوربا ، وثلوا العروش ، وأسقطوا المالك . وكان من إثر هذا الانتصار أن خطب الملوك ود الناصر محمد بن قلاوون ، فارتبطت مصر بعلاقات الود مع الحبشة والبايا وزنسا وملك أرجون . وأرسل اليه امبراطور الهند يطلب منه المساعدة وذ المغول ، كا دخل معه امبراطور الدولة البيزنطية في حلف لصد غارات لاتراك العثمانيين عن بلاده . وامتد نفوذ مصر في عهد الناصر إلى شمال الوثيقية والعراق العربي وآسيا الصغرى والمدينة المنورة .

إصلاحاته: كذلك اهتم الناصر اهتماماً كبيراً بالشئون الداخلية . فأنشأ الطرق وأقام السدود لحماية البلاد من طغيان ماء النيسل ، كاعنى بالزراعة وتربية الماشية ومسح الأراضى . وحفر قناة بين فوة والاسكندرية ، فأخصبت نحو المائة ألف فدان ، وساعدت على ترقية التجارة . كذلك خفف الضرائب عن كاهل الاهلين ، وقضى على اقطاعات الامراء التي كانت تنقص من دخل الحكومة .

كذلك عمل الناصر على تجميل مدينة القاهرة، فشيد القصور الشاهقة ومن بينها القصر الآبلق ( أو القلعة البيضاء ) والمساجد الفخمة والمدارس الكثيرة، وأقام الصهاريج والحامات . ولم تكن عنايته بالفنون مقصورة على القاهرة وحدها، بل تعديما إلى مكة المكرمة وأمهات مدن الشام .

حالة مصريعد الناصر: ــ مات الناصر سنة . ١٣٤ م . فتنازع أو لاده الملك

من بعده وضعفت الدولة بسبب قيام الثورات. فانتهز أمراء بعض الولايات فرصة ضعف السلاطين وتنازعهم على الملك وانصرافهم عن شئون الدولة . وحاولوا التخلص من السيادة المصرية .

هذا إلى ما منيت به البلاد من الوباء والقحط، وعلى الأخص فى عهد السلطان حسن مؤسس المسجد المشهور بجوار القلعة. فقد أصاب البلاد فى سنتى ١٣٤٨ و ١٣٤٩ م وباء شديد عرف بالموت الأسود أهلك كثيراً من السكان. وانتهزالماليك الشراكسة فرصة ضعف الماليك البحرية فاغتصب زعيمهم برقوق الملك من آخر سلاطينهم وأسس دولة الماليك البرجية سنة ١٣٨٧ م . المماليك البرجية

# ۲ ۱۵۱۷ - ۲۸۲۷ م و ۲۸۳۲ - ۲۹۷۷

الملك الظاهر سيف الدين برقوق ( ٧٨٤ - ٨٠١ - ١٣٩٨ م)

اغتصب الملك من السلطان حاجى آخر سلاطين الماليك البحرية . على أن حاجى لم يلبث أن حاربه وطرده إلى الشام ، فظل فها إلى سنة ١٣٩٠ م، حيث تولى الحكم للمرة الثانية وقضى نهائياً على سلطان الماليك البحرية .

وفى عهده سأدت العلاقات بين مصر وتيمورلنك ملك التتار الذى أغار على العراق وهدد الشام . فاتحد برقوق مع أمراء شمال الشام ومع سلطان الاتراك العثمانيين على مقاومة التتار ، ولكنه مات قبل نشوب الحرب .

السلطان فرج بن برقوق ( ١٠٠١- ١٠٨ ه و ١٣٩٠ - ١٤٠٥) أغار التتار فى عهده على بلاد الشام واستولوا على حلب ثم قصدوا دمشق، فسار السلطان فرج لصد غاراتهم عنها . غير أنه لم يلبث أن رجع إلى القاهرة لاخماد الثورات التي قامت فى مصر بزعامة الأمير فيروز والشيخ محمودى ( الذى أصبح سلطانا فيما بعد ولقب نفسه السلطان المؤيد شيخ ) .

وقد أرسل تيمورلنك الى السلطان فرج يطلب منه الخضوع والولاء، فلم سر بدأ من اجابته إلى ما طلب وأرسل اليه الهدايا الثمينة . على أن ذلك لم يدم طويلا . فقد عادت بلاد الشام إلى حوزة الماليك بعد موت تيموولنك سنة ١٤٥٠ م وخرجت بعد ذلك على السلطان فأخضعها وردها لطاعته . ثم اعتزل فرج العرش لما رأى من عصيان الماليك له فتولى أخوه عبد العزيز الملقب بالمنصور ، فلم يبق في الحكم أكثر من شهر واحد ، وتولى فرج العرش للمرة الثانية . وفي أيامه انتشر القحط في مصر حتى نقص عدد السكان إلى الثلث .

السلطان المؤيد شيخ المحمودي (٨١٥- ٨٢٤ه و ١٤٢١ - ١٤٢١ م)

أعاد المؤيد الآمن في البلاد الى نصابه بحسن إدارته وشجاعته ولما استقراه الملك غزا آسيا الصغرى وأرغم الولايات التركية بها على الاعتراف بسلطانه وفي عهده أصاب مصر طاعون قضى على كثير من الآهلين ؛ فحزن المؤيد لذلك، ولبس لباس الدراويش، وخرج يتبعه الخليفة والقضاة والفقهاء إلى ضريح مرقوق حيث صلى المؤيد ومن معه صلاة الاستغاثة ، ثم وزع الطعام على الفقراء . ولا غرو فقد كان المؤيد ورعاً تقياً كما كان شاعراً وموسيقياً . وما يستحق الثناء عليه معاونته طلبة العلم وتشجيعهم بالمال . ومن آثاره مسجده المشهور القريب من باب زويلة ، وكان موضع هذا المسجد سجناً سجن فيه المؤيد في عهد الناصر من قلاوون ، فلما تولى السلطنة هدم هذا السجن وأقام مكانه مسجداً . وقد أسرف المؤيد في بنائه و زخرفته

الأشرف برسبای ( ۸۲۰ – ۸۶۲ هو ۱۶۲۲ – ۱۶۳۸ )

تعاقب على العرش بعد موت المؤيد كثير من ضعاف السلاطين حتى آل الملك الى برسباى .

الاستيلاء على قبرص : وكان أولهمه تأديب قبرص لأغاراتها المتكررة على الاسكندرية وسواحل الشام . فأرسل اليها حملة عادت بالغنائم الكثيرة ما أطمع السلطان فها ، فأرسل اليها الحملات المتكررة . وقد انتصر المصريون على جيوش قبرص وعلى أسطولها ، وأسروا ملكها وأحضروه إلى مصر، حيث

أفتدى نفسه بثلثائة ألف دينار بعد أن اعترف بسيادة مصر على بلاده. وتعهد بدفع جزية سنوية مقدارها عشرون ألف دينار.

احتكار تجارة الهند: — وفى أيامه عاد نفوذ مصر على مكة ومينائها جُدة مركز تجارة الشرق فى ذلك الحين، فتبوأت مصر مكانة تجارية لم تكن لهامن قبل. وكان لذلك أكبر الآثر فى ازدياد ثروتها، وذلك لاحتكارها تجارة الهند

### السلطان قايتباي ( ۸۷۳ ـ ۹۰۱ ه و ۱٤٦٨ ـ ١٤٩٥ م)

تولى بعد موت برسباى سنة ١٤٣٨ م ملوك ضعفاء كان الواحد منهم لا يبلبث أن يخلع عقب توليته إلى أن تولى الأمير خُشقدم (١٤٦٨-١٤٦٣م). وفي عهده ابتدأ النزاع بين مصر والاتراك المثمانيين . وكانت تربطهم قبسل ذلك علاقات المودة حتى إن إينال سلطان مصر أمر بتزيين القاهرة حين فتح المثمانيون مدينة القسطنطينية سنة ١٤٥٣م .

وقد بدأت تلك العلاقة تزول تدريجياً عند ما اتسعت الفتوح العثانية في آسيا الصغرى واصطدمت مصالح الدولتين. إلا أن الحرب لم تنشب بيمما إلا في عهد السلطان قايتباى، لاحتفائه بالامير جم أخى السلطان بايزيد وكان ينازعه العرش، ولاعتراضه بعثة هندية من المغول تحمل هدايا الى بايزيد السلطان العثماني عند مرورها ببلاد الشام.

لهذا أعلن بايزيد. الحرب على الماليك سنة ١٤٨٥م وأغار على أذنة وطرسوس (في آسيــا الصغرى). فصد قايتباى الاتراك عنهـا واضطر بايزيد إلى عقد الصلح سنة ١٤٩١. وبذلك عاد السلام بين الدولتين، وتبودلت بينهما الهدايا من جديد.

ومات قایتبای سنة ۱۶۹۰م، فتعاقب السلاطین علی عرش مصر، وكثرت الفتن والاضطرابات الداخلیة إلی أن تولی قانصوه الغوری سنة ۱۵۰۷م بعد أن ناهر الستن من العمر. السلطان قانصوه الغوري (٩٠٦ – ٩٢٢ ه و ١٥٠١ – ١٥١٦ م)

قبل ارتقاء السلطان الغورى عرش مصر بقليل كشف البرتقاليون طريق رأس الرجاء الصالح. ووصلوا إلى ساحل الهند سنة ١٤٩٨ م. فتحول طريق تجارة الشرق بعد أن كانت تمر بمصر والشام. وكان لهذا الحادث أثر سىء في حالة مصر المالية ، مما اضطر الغورى إلى اثقال كاهل الأهالى بالضرائب لسد مجز الخزينة ، كما امتع عن دفع مرتبات الماليك . وقد نشر العملة الزائفة ، وحتم على الأهلين استعالها حسب قيمتها الأسمية . وبذلك حلب على نفسه سخط الماليك والمصريين جميعاً .

الحرب مع البرتقالين: - وحاول الغورى أن يعيد طريق التجارة إلى مصر فاتحد مع البدقية و بعض أمرا الهند على محاربة البرتقاليين، وأنشأ أسطولا عظما انتصر على البرتقاليين أولا ثم هزم فى موقعة ديو البحرية Dio (على ساحل الهند) سنة ١٥٠٩م.

النزاع مع الاتراك: — وبينها كان الغورى يستمد للانتقام من البرتقاليين، تجدد المتزاع بينه وبين الاثراك المثهانيين. فقد طمع السلطان سليم الا ول في الاستيلاء على مصر والشام، وحال بين المهاليك وبين استجلاب الا وقد من آسيا، وكانوا يعتمدون عليم في تغذية جيوشهم، وتهم سليم السلطان الغورى بالاتصال مع اسماعيل الصفوى شاه العجم (عدو الا تراك). أضف إلى ذلك ما كان من إيوائه الا مراء العثمانيين الهار بين من تركيا.

لهذا أقدم سليم على غزو سوريا في شهر أغسطس سنة ١٥١٦ م على رأس جيس ببلغ عدده ١٥٠٠، ومعه المدافع الضخمة التي امتاز بها الجيش التركى على جيوش الدول الأخرى فيذلك الحين. فنشبت بينه و بين الغورى موقعة تمرج دابق (شمال حلب)، فهزم الغورى وقتل، واستولى سليم على سوريا. ولما وصل إلى القاهرة نبأ قتل الغورى ولى الماليك طومان باى عرش مصر فى اكتوبر سنة ١٥١٦م.

السلطان طومان بای ( ۹۲۲ ـ ۹۲۳ ه و ۱۵۱۲ ـ ۱۵۱۷ م )

واصل السلطان سليم السير إلى مصر ووقعت بينه و بين الماليك موقعة الريدانية (المعروفة الآن بقرية العباسية). وكان النصر الماليك أولالامر، فقد اقتحموا صفوف العثمانيين وقتلوا منهم عددا كبيرا، منهم سنان باشا الصدر الاعظم. ثم دارت الدائرة على الماليك، ففر طومان بلى إلى الجيزة، ودخل سليم القاهرة في ينامرسنة ١٥٥٧م.

واستعد طومان باى لاستثناف القتال ، ووقعت موقعة وردان ( جهة الحظاطة ) ، فأنهزم المهاليك وهرب طومان باى واختفى عند أحد مشسايخ العربان ، فخانه وسلمه الى العثمانيين . فأمر سلم بشنقه عند باب زويله . وكان ذلك في ١٥ اريل سنة ١٥١٧م ، فزال بذلك سلطان المهاليك عن مصر، وأصحت هذه الملاد ولاية عثمانية .

# الفصـــل الثـــالث علاقات مصر التجارية في العصو رالوسطي

ان وقوع مصر فى ملتقى القارات الثلاث إفريقية وآسيا وأوربا قد جمل لها مركزا تجارياً بمتازاً . وبذلك بلغت درجة عظيمة من الثروة والرقى ولا سيما فى عهد الفاطميين والأيوبيين والماليك، يدل على ذلك ما خلفه أمراؤها من الآثار ، وما ظهروا به من مظاهر الاجة والعظمة .

ولم تقتصر مصر على ماكانث تنتجه أرضها الحصبة من المحصولات ، فقد عنى المصريون فى العهد الإسلامى بترقية الصناعة ، كما استفادوا من موقع بلادهم الجغرافى فتبادلوا التجارة مع غيرهم من الدول. وهذا يفسر لنا ما بلغته مصر فى ذلك العهد من العظمة والقوة . طرق التجارة: — وكانت محاصيل مصر بعد الفتح الاسلامي تحمل فى خليج أمير المؤمنين الى القلزم حيث تنقل الى بلاد العرب على ظهور الابل، كاكانت القوافل تربط مصر بشهال إفريقية غرباً، وبلاد الشمام والعراق شرقاً. وكانت السفن تصل الى القلزم محملة بالحرير والقرفة والفلفل والبخور والنيطة وغيرها من منتجات الهند والحبشة والين. وقد ظلت القلزم (السويس) مفتاح التجارة مع الشرق حتى أيام المستنصر الفاطمي حيث تحول طريق التجارة الى عيذاب على ساحل البحر الاحمر تجاه جدة.

وكانت تنقل التجارة من الهند والشرق الأقصى عن طريق الخليج الفارسي فخليج عدن فالبحر الآحمر حتى عيذاب، ومنها تحمل على ظهور الابل الى قوص ثم تنقل في النيل الى الفسطاط. ولم تزل عيذاب طريق الحج والتجارة الى أن حلت محلها عدن سنة ١٣٥٩ م، فكانت سفن الشرق ترسو فى عدن حيث تنقل السلع الى القلام ومنها الى القاهرة على ظهور الابل، ثم تحمل فى فرع رشيد من القاهرة الى قرب العطف، ثم الى الاسكندرية فى النزعة التى حفرها الناصر محمد بن قلاوون ( وكانت تحمل المتاجر على ظهور الابل قبل حفر هذه الترعة ).

وقد زادت تجارة مصر الخارجية فى عهد سلاطين الأيوبيين بسبب الصال أوربا بالشرق على إثر قيام الحروب الصليبية . فقد كان الأيوبيون ومن بعدهم الماليك أصحاب النفوذ المطلق في سورية ، فوقعت فى قبضتهم جميع الموافى وطرق القوافل بين أوربا والبلاد الهندية وغيرها من بلاد الشرق الأقصى عدا طريق القسطنطينة .

وكان تجار جنوة والبندقية ينقلون المتاجر من الاسكندرية وبيروت واسكندرونة الى ايطاليا حيث يوزعونها على أوربا .

احتكار تجارة الشرق : - احتكر الماليك تجارة الشرق في عهد برسباي باعادة نفوذ مصر على مينا جدة التي حلت محل عدن كرسي لتجارة الشرق

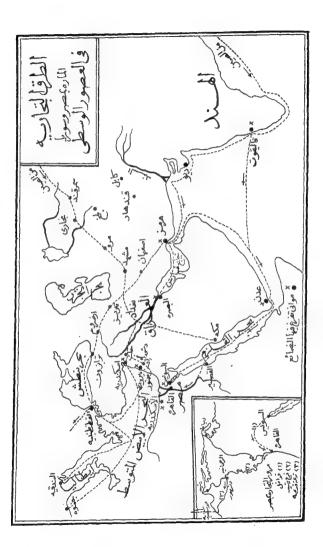

وكان لمرور التجارة الهندية بمصر أثر كبير فى ترويج تجارتها وزيادة ثروتها . فقد كانت تفرض ضريبة مقدارها ١٠ / على السلع التى توزع داخل البلاد المصرية ، كما فرض سلاطين الماليك الممكوس الجمركية الباهظة على تجارة الشرق المارة بمصر ، حتى كانوا يأخذون سدس قيمة السلع الواردة الى السويس ، وسدس قيمتها عند تصديرها من الاسكندرية .

وقد شجع صلاح الدين الآيوبي ومن جا بعده من سلاطين الآيوبيين والماليك على نشر التجارة ، فعقدوا معاهدات تجارية مع جمهوريات البندقية وبيزا وفيرونا وفلورنسا ، وأمنوا التجار من الآجانب على متاجرهم وأموالهم وأرواحهم ، وأباحوا لهم الاقامة في الديار المصرية ، كما سمحوا لهم بأن يكون لهم قناصل في المنفور المصرية للفصل في المنازعات التي تقوم بينهم . وكان هذا التسامح نواة الامتيازات الاجنبية في مصر .

تحول طريق التجارة : — حقد البرتقاليون على المدن الايطالية زيادة ثروتها لاحتكارها تجارة الشرق وتحكمها فى الاسمار . فقامو! بعدة بعثات للوصول الى الهند عن طريق غرب إفريقية فكشف بار ثلميودياز البرتقالي رأس الرجا الصالح سنة ١٤٨٦م، ثم وصل فاسكودى جاما الصالح سنة ١٣٩٨ م. فتحولت التجارة للى قاليقوط على الساحل الغربي لبلاد الهند سنة ١٣٩٨م م. فتحولت التجارة مع أوربا إلى هذا الطريق ، وأثر ذلك في حالة مصر تأثيراً كبيراً ، فذو ت تجارة ما ونضب معين الثروة فها .

# البارِّانِيس

# نشأته الممالك الاوربية وتطور نظم الحكم فيها

## 

منذ العصور الغابرة انتقل قوم من الجنس الكاتى من سكان مقاطعة برطانيا Brittany بشمال فرنسا الى الجزيرة المواجهة لهم، واحتلوها وسموها بريطانيا باسم بلادهم الآصلية . وفي سنة ٥٥ ق. م. أغار يوليوس قيصر على تلك البلاد وضمها الى أملاك الامبراطورية الرومانية ، فظلت تحت حكم الرومان حى سنة ١٤٥٠م حيث اضطروا لسحب حاميتهم منها للدفاع عن رومة من غارات القبائل المتبررة ، فأغار على بريطانيا قبائل جرمانية من السكسون من غارات القبائل المتبررة ، فأغار على بريطانيا قبائل جرمانية من السكسون اللامم والابات عدة مستقلا بعضها عن بعض ، ظلت في منازعات حتى تغلب ملوك وسكس ( السكسون الغربيون ) على جميع بلاد انجلترا .

وكان أعظم ملوكهم ألفرد الكبير Alfred the Great ( ٩٠١-٨٧١ ) الذي قاوم الدائمرقيين ( وكانوا قد أغاروا على انجلترا قبل توليته، وكادت تدخل كل هذه البلاد تحت حوزتهم )، وأرخمهم على الانسحاب من جنوب انجلترا ، فلم يبق في يدهم إلا النصف الشهالى الشرقى منها . وبعد موت الفرد استمر النزاع بين الدائمرقين وملوك وسكس إلى أن تغلب عليهم الدائمرقيون سنة ١٠١٣ م وأصبحت انجلترا جزءاً من مملكة الدائمرقة ، وحكمها الملك كنوت Canute الذي اتخذ انجلترا مركزاً لامبراطوريته .

على أن الملك لم يستمر فى بيته بعد وفاته سنة ١٠٣٥م لضمف ابنائه. فعــاد ثانية إلى بيت ألفرد ، وارتقى العرش إدوارد المعترف Edward the Confessor ( ١٠٤٢ – ١٠٢٦م)، وكان بمت بصلة القرابة إلى وليم حاكم Normandy ( مقاطعة فى شهال فرنسا ).

ولماً مات ادوارد سنة ٢٠٦٦م دون أن يترك ولداً ، انتخب أشراف انجلترا هارولد Harold أحد أمراء السكسون ملكا عليهم . فادعى وليم دوق نور منديا أنه الوارث لعرش انجلترا وأن الملك ادوارد الممترف كان قد وعده بذلك .

## (١)الفتح النورمندي

رفع وليم النورمندى أمر هذا البزاع إلى البابا، ووعده بأن يجعـــل الكنيسة الانجليزية تحت إشرافه إذا ساعده بنفوذه على فتح هذه البلاد . فأفتى البابا بأحقية وليم لمرش انجلترا ، فأعد هذا جيشا غزا به انجلترا وهزم هارولد فى معركة هيستنجس Hastings سنة ١٠٦٣م وقتله . واتخذ وليم ح د الفاتح ، انجلترا مقرأ لمملكته .

# وليم الفائح ١٠٦٦ – ١٠٨٧م

(۱) سياسته مع الاشراف: - اتبع وليم سياسة الشدة في توطيد ملكه ونشر الأمن بين طبقات الشعب على اختلافها. وكان نظام الاقطاع سائداً في انجلترا قبل الفتحالنورمندي، فنظمه وليم وأصلح عيوبه بما أدخله عليه من الاصلاحات. ولا غرو فقد أدرك وهو دوق مقاطعة نورمنديا الخاضعة للتاج الفرنسي، ما جره نظام الاقطاع من إضعاف سلطة الملوك في فرنسا. لذلك وجه وليم همه الى تأسيس حكومة مركزية قوية يكون للتساج فيها سلطة كبيرة. فأبقي نظام الرديف الوطني، و نظم محاكم الاقطاعات، وانتزع فيها سلطة كبيرة. فأبقي نظام الرديف الوطني، و نظم محاكم الاقطاعات، وانتزع الأرض من يد الاشراف (اللوردات) واعتبر نفسه المالك الحقيقي لها. ووزعها على الامرام (البارونات) من أنصاره النورمنديين، وأعطى ما يخص

كلا منهم من الأرض مبعثراً فى عدة مقاطعــات حتى لا يكون لهم من القوة ما بمكنهم من مناوأة الملك . إلا أنه استثنى من هذه القاعدة المقاطعات التى على حدود اسكتلندة و بلاد الغال لصد تعديات أهالى هذه البلاد .

وقد أبق وليم لنفسه إقطاعية كبيرة تفوق في مساحتها أبة إقطاعية أخرى . ثم مسح الارض ، وعين مقدار الضريبة المفروضة على كل جزء منها . كذلك سن وليم مبدأ التبعية المباشرة التاج ، فعين مندوباً للملك Sheriff مهنته فرض الضرائب ورئاسة جلسات المحاكم وقيادة الجند . فكان هذا المندوب واسطة بين الملك وشعبه . وفي سنة ١٠٨٦م أقسم مستأجرو الارض على اختسلاف طبقاتهم يمين الولاء للملك ، وأخذوا على عاتقهم القيام بمساعدته في وقت الحرب ، حتى ولو كانت هذه المساعدة ضد السيد الإطاعى ، نفسه .

(ب) سياسته مع الكنيسة : \_ أدخل وليم تغييرات كثيرة على نظام الكنيسة ، فقلد النورمندين وغيرهم من الأجانب المناصب الدينية التي كان يشغلها الانجليز وحدهم ، وعين إيطاليا رئيساً للأساقفة . ولذلك وطد العلاقة بين كنيسة انجلترا وكنيسة رومة . وكان هذا الآمر طبيعاً ؛ فقد بارك البابا حملة وليم على انجلترا ، وتم الفتح النورمندى تحت رايته المقدسة . على أن وليم لم يسمح للبابا بالتدخل في شئون انجلترا ، كما لم يسمح للأساقفة بمراسلة البابا دون موافقته ، وأنشأ بحاكم خاصة تحت أشراف الأساقفة للنظر في الشؤن الدينية ، وجعل اليها محاكمة رجال الدين .

(٢) الملك جون والعهد الاعظم

استطاع خلفا وليم الفائح أن بحافظوا على نفوذهم وأملًا كمم . في عهد هنرى الشانى ( ١١٥٤ – ١١٨٩ م ) زاد نفوذ التاج البريطانى ، وامتد إلى كثير من مقاطمات فرنسا التي آل اليه بعضها عن طريق الوراثة والبعض الآخر عن طريق الزواج .

ولما مات هنرى الثانى خلفه ابنه رتشارد المشهور بقلب الاسد (١١٨٩ م ا ١٩٦٠ م )، وكان ا ١٩٦٩ م )، أثم تولى بعده أخره جون John ( ١١٨٩ - ١٢١٦ م ) ، وكان سيء التصرف ميالا إلى الظلم والغدر ، فقد قتل آرثر ابن أخيه وأسخط رعيته . وزاد في هذا السخط عجزه عن جماية أملاكه في فرنسا ، فاستولى ملكما على نورمنديا سنة ١٢٠٤ ، ثم على ، أنجو ، ومين Maine سنة ٢٠٢٩ م وقد عمل جون على استرداد أملاكه في فرنسا ، فانضم إلى أو تو الرابع وقد عمل جون على استرداد أملاكه في فرنسا ، فانضم إلى أو تو الرابع هزمه فيليب أغسطس ملك فرنسا في موقعة بوفين Bouvine قرب مدينة ليل سنة ١٢٠٤ م . فاستا منه الأشراف وعامة الشعب وفكروا في إضرام نارالثورة ، وساعدهم على ذلك ما كان من الحلاف بين جون والبابا على تعيين رئيس أساقفة انجلترا ، ذلك الحلاف الذي أدى إلى اصدار البابا قراراً ويمران المملكة الانجليزية كلها من رحمة الكنيسة وتحريضه ملك فرنسا على غرو انجلترا ، فاضطر جون إلى الخضوع للبابا وقبل أن يحكم انجلترا كتابع على غرو انجلترا ، فاصل جون إلى الحضوع للبابا وقبل أن يحكم انجلترا كتابع له بعد أن أقسم له يمين الولاء .

العهد الأعظم Magna Carta : — كل هذا قد زاد في استياه الشعب الانجليزى الذي أحس بما في التبعية للبابا من عار وذلة . وقد بلغ هذا الاستياء أشده سنة ١٢٦٥م، فثار الاشراف ورجال الدين وأهل لندن وغيرهم وأرغموا الملك على منح العهد الأعظم . وهو بمثابة اتفاق بين الملك والاشراف يشتمل على ثلاث وستين مادة ، الغرض منها ضارف حقوق الاشراف والكنيسة بوجه خاص ، ثم عامة الشعب ضد سلطة الملك ، ووضع حد لتعدياته وسوء تصرفاته . ومن أهم موارده :

۱ -- لا تفرض ضرائب من غير موافقة المجلس الاعظم The Great وهذا أهم شروط هذا العهد، ويعتبر الخطوة الاولى لرقابة الامة على موارد الدولة).

٢ ﴿ تَحْدَيْدُ الْحُقُوقُ الْالْتَرَامِيَّةُ النِّي لَلَّمَكُ عَلَى أَمْرَاءُ الْأَلْتُرَامُ .

٣ -- لا يجوز حبس أى شخص بأمر الملك مباشرة ، بل يجب محاكمته يمجرد القبض عليه أمام محكمة مؤلفة من نظرائه . ويجب أن ممتنظم الادارة القضائية ، فلا يحاكم شخص على جريمة واحدة أكثر من مرة ، كما يجب تحديد مقدار الغرامة عن كل نوع من أنواع الجرائم ، على أن تكون هذه المقادير متناسبة مع نوع الجريمة . ولا يجوز للملك أن يسند المناصب القضائية للأجانب ولا لمن يجهلون قانون انجلترا .

يتعهد الملك بأن تصبح الكنيسة الانجليزية حرة ، وأن لا يتدخل في انتخاب أسافنتها .

 تؤلف لجنة من عمدة لندن وخمسة وعشرين شخصاً من كبار الإشراف يوكل إليها مراقبة تنفيذ شروط هذا العهد وإرغام الملك على احترام نصوصه إذا حادعنها.

وقد أمضى الملك جون هذا العهد فى ١٥ يونيه سنة ١٢١٥ م. ولكنه سرعان ما نقضه وأبى أن يرتبط به ؛ فأعلن الاشراف الحرب عليه ، واستعانوا بملك فرنسا ، ووقعت انجلترا بذلك فى أزمة لم تتخلص منها إلا بموت جون سنة ١٣١٦ م .

## (٣) بدر الحكومة البرلمانية

تعد انجلترا أعرق الأمم في النظم النيابية . فقد ظهر مبدأ اشتراك الشعب مع الملك في هذه البلاد قبل الفتح النورمندى . فكان الملوك يعقدون مجلساً من كبار الأشراف والأساقفة يسمى مجلس العقلا \* Wisemen للاستئناس برأيهم في الأمور الهامة . ولما ارتقى وليم الفاتح عرش انجلترا أبتى هذا المجلس على حاله وسماه المجلس الأعظم . وكان يؤلف من جميع أصحاب الأراضى ، ولم يكن يحضره في الواقع سوى كبار الملاك من الأشراف ورجال الدين .

أما صغار الملاك فلم يهتموا بجضور هذا المجلس لمــاكان يكلفهم حضوره من النفقات ولعدم اهتمامهم بالأمور السياسية .

وقد زادت سلطة هذا المجلس بعد صدور ، العهد الاعظم ، الذي تنص إحدى مواده على أن موافقة المجلس على الضرائب شرط أساسي لفرضها

ولما تولى هنرى الثالث ( ١٣١٦ - ١٣٧٧ م) أقر العبد الأعظم عدا الشرط الحناص بتقييد سلطته فى فرض الضرائب ؛ ثم أسند المناصب العالية للى بعض الأجانب . فقيام الأشراف بزعامة سيمون دى منتفرت Simon de Montfort م . فلما انعقد المجلس قرر أن يكون انعقاده ثلاث مرات فى السنة ( وأضبح يسمى البرلمان ) ، وأن يكون هذا الانعقاد صحيحاً إذا السنة ( وأضبح يسمى البرلمان ) ، وأن يكون هذا الانعقاد صحيحاً من حضره اثنا عشر عضواً . كما قرر أيضاً اختيار خمسة عشر عضواً من الإشراف يؤلف منهم بحلس الملك براقب أعماله ويكون واسطة بينه و بن البرلمان :

وأقسم الملك على أن يذعن لقرارات مجلس اكسفورد . ولكنه ما لبث أن حنث فى يمينه ، فقامت حرب أهلية هزم فيها الملك وأسر ، فأدار سيمون دى منتفورت شئون البلاد باسم الملك .

### برلمان سنة ١٢٦٥ م .

عقد سيمون البرلمان ودعا اليه الأشراف والاساقفة ورؤسا الاديرة. م أراد أن يبرهن للملك على أن الامة كلها مجمعة على التمسك بقرارات اكسفورد ، فكلف حكام الاقاليم بأن يرسلوا إلى البرلمان فارسين عن كل مقاطعة وعضوين عن كل مدينة. فاشترك نواب الشعب في البرلمان لاول مرة على قاعدة المساواة مع كبار الاشراف ورجال الدين . وكان الجميع يجلسون في قاعة واحدة .

غير أن النظام البرلماني لم يكن ثابت الدعائم في انجلترا في ذلك الوقت . فقد وقع النزاع بين سيمون وأفصاره من الأشراف، وقامت الثورة في بلاد الغال Wales . وانضم إدوارد ( ولى العهد ) إلى الثوار وحاربسيمون وهزمه وقتله . ومن ثم أصبح يلقب ولى عهد انجلترا أمير ويلز Prince of Wales .

و بقتل سيمون استرد الملك هنرى الثالث سلطته . والغى قرارات اكسفورد وخضع له الآشراف ، ولكنه وعد بالتقيد بالعهد الأعظم الذى أقسم اليمين على احترامه طائعاً مختاراً .

إدوارد الأول: ولما مات هنرى الثالث سنة ١٣٧٢ م خلفه إدوارد الاول ( ١٣٧٧ – ١٣٠٧ م )؛ ويعتبرعهده من أهم العصور في تاريخ انجلترا. فقد كان في وسعه أن يقضى على سلطة البرلمان الذي عارض أباه وأن يمحو أثره. ولكنه رأى من الحكمة وسداد الرأىأن يستمين به و يتخذه وسيلة من وسائل الحكم. فقي سنة ١٣٩٥م جمع برلماناً على نسق برلمان سيمون (١٣٦٥م) بل يفوقه من حيث تمثيل الشعب تمثيلا يقرب إلى الكمال. وقد أصبح هذا النظام بمو ذجا للبرلمانات المقبلة.

وفى سنة ١٣٩٧ م أقر إدواردكل الحقوق التى منحت للشعب ، ووعد من جديد بأن لا يجبى ضريبة أو يطلب منحة إلا \* بموافقة البرلمان، فثبت بذلك مركز البرلمان ورسخت قدمه فى الاشراف على الحكومة .

إدوارد الثالث: ولما جا إدوارد الثالث ( ١٣١٧ – ١٣٧٧ م ) ساعدت الا حوال على نمو سلطة البرلمان . فقد شغل إدوارد بحروب المائة عام ، واضطر إلى عقد البرلمان لحاجته اليه للموافقة على الا موال اللازمة للانفاق على تلك الحروب . واجتمع البرلمان فى عهده على هيئة مجلسن : مجلس اللوردات House of Lords ويمثل البارونات ورجال الدين ، ثم مجلس العموم House of Commons ويضم نواب الشعب .

## (٤) حرب الوردتين ونتائجها ۱٤٥٥ - ١٤٨٥ م

فى سنة ١٤٥٥ م نشبت حروب أهلية فى انجلترا بين أسرتين كبيرتين هما لانكستر Lancaster ويورك York . وقد اتخذت أولاهما الوردة الحمراء شارة لها كما اتخذت الثانية الوردة البيضاء شعاراً لها . ومن ثم أطلق على هذه الحروب وحرب الوردتين ، وترجع أسباب هذه الحروب إلى ضعف الملك هنرى السادس ( من أسرة لانكستر ) على أثر انهزام جيوشه فى فرنسا . فقدت انجلترا أملاكها فى جنوبي فرنسا سنة ١٤٥٣م ، ولم يبق لها غير و كاليه ، فى الشمال . أضف إلى ذلك أن هنرى السادس أصيب بخلل فى عقله ، وأصبح من الضرورى تعيين قيم عليه .

وكان رتشارد دوق يورك أحق الأمراء بالتاج بعد هنرى السادس، فطالب بأن يمين قيا على الملك. ولما تم له ذلك طمع فى العرش؛ ولم يمانع الملك هنرى نفسه فى أن يخلفه رتشارد بعد وفاته. غير أن الملكة مرغريت الفرنسية الأصل غضبت لحرمان ابنها الصغير (المولود سنة ١٤٥٣م) من العرش، فجمعت جيشاً فى شمال انجلترا وحاربت رتشارد وقتلته. فقام ابنه دوارد دوق يورك وتمسك بحق أبيه، وانتصر على أنصار أسرة لانكستر سنة ١٤٦١م وأعلن نفسه ملكا باسم إدوارد الرابع، وحكم البلاد من سنة ١٤٦١ الى ١٤٨٣م. وقد قامت فى عهده ثورات تمكن من اخمادها والتخلص من مرغريت هى وكثير من أمراء بيت لانكستر.

ولما مات إدوارد الرابع خلفه ابنه الصغير باسم ادوارد الخامس. وكان تحتوصايةعمه دوق جلوسستر Gloucester ، فطمع هذا فيالعرش وأعلن نفسه ملكا باسم رتشارد الثالث ، فسخط الشعب عليه وثار بزعامة هنرى تيودر دوق رتشمند Richmond ، ، وكان أكبر من بقى من أسرة لانكستر الدين
 ذهب معظمهم ضحية تلك الحروب الطاحنة .

وقد انتصر هنرى على رتشارد فى موقعة بوزورث Bosworth . وبذلك انتقل الملك إلى هنرى تيودر (السابع) مؤسس الاسرة النيودرية . وسميت تيودرية نسبة إلى جده «أون تيودر» Owen Tudor .

#### نتائج حرب الوردتين

كان من نتائج هذه الحروب زيادة سلطة الملوك في انجائزا . فقد قتل بعض البارونات ، كما صودرت أملاك البعض الآخر . وبذلك لم بحد الملوك من يقف في وجههم ، إذ كان البارونات هم القوة البرلمانية المعارضة لسلطتهم ، وكان لهم الفضل في الحصول على العهد الاعظم . فكان من أثر ذلك أن حكم ملوك تيودر حكما مطلقا . فلم يتقيدوا بسلطة البرلمان ، ولم يعقدوه إلا نادراً . وساعدهم على ذلك أن الشعب الانجليزي قد ستم الفوضي وأدرك سوء نتائج الثورات وماتجره من تعطيل الاعمال وتخريب المدن، فمال إلى السكينة والهدوء وانصرف إلى تحسين أحواله المالية ، ولم يبد اهتماما بالأمه و الساسة .

#### الفصل الثاني فرنسيا

بدأ تاريخ فرنسا عقب تقسم فردان سنة ٨٤٣ م. فقد كَان الجزء الواقع غربى الربن والرون من نصيب شارل الاصلع حفيد شرلمان ، وأطلق عليه و فرنسا ، فيما بعد . وقد قسم الى اقطاعات عدة فى يد الاشراف الذين كان لحم حق إعلان الحرب وصك النقود وعقد المحاكم . ولم يكن للملك سلطة فعلية اللهم إلا على إقطاعيته الحاصة .

ويرجع تجديد قوة الملكية فى فرنسا إلى أواخر القرن العاشر حين أغار النورمنديون على مقـاطعة باريس، فقد صدهم ، أودو ، كونت باريس سنة ٨٨٥م ، فاشتهر أمره وولاه الاشراف ملكا عليهم بعد أن عزلوا آخر ملك من أحفاد شر لمان

وفى سنة ٩٨٧ م انتخب هيو كابت Hugh Capet من أسرة أودو ملكا على كالبلاد الواقعة بين نهرى السوم واللوار بما فى ذلك باريس وأورليان Orlean ، واعترف له أمرا الاقطاعات بشى. من الطاعة وقدموا له بعض الحدمات . ولم يكن للملوك جيش دائم ولامالية ثابتة على حين كان كل أمير في إقطاعيته أشبه بالملك . وقد أخذ ملوك أسرة كابت يكافحون نفوذ الأشراف بكل الوسائل ويعملون على جمع السلطة فى يدهم ، وظلوا على ذلك ثلاثة قرون إلى أن تم لهم الأمر . ومن أشهر الملوك الذين عملوا على تقوية نفوذ التاج الفرنسي فيليب الثاني (أغسطس) Philip Augustus

# (١) أسباب نمو الملكية في عهد فيليب أغسطس ١١٨٠ - ١٢٧٣ م

من أهم العوامل التي مهدت السبيل الى توحيد فرنسا وإنعاش الملكية انشغال دوقات نورمنديا بشئون مملكتهم الجديدة (انجلترا)



عهد فيليب أغسطس . فقد انتقل كثير من أشراف 'بورمنديا الى انجلترا . واستوطنوا مها وامترجوا بأهلها فقل اهتمامهم بشئون فرنسا .

واتهر فيليب أغسطس فرصة ضعف جون ملك انجاترا وكره الإنجلين له ، فطلبه للحضور أمام محكته لمحاسبته على أعماله باعتباره تابعاً من أتباعه وفقاً لنظام الاقطاع . ولما رفض جون الحضور ، صادر فيليب املاكة الفرنسية واستولى عليها ، وهزم جون في موقعة بوفين سنة ١٣١٤ م . وبذلك تخلص من أكبر المنافسين له من أمراه الاقطاع ، وأصبح بمتلك أكثر من نصف أرض فرنسا ، فاستطاع أن يناضل أشراف الاقطاعات الاخرى . وساعدت الاحوال على إضعاف أمراء الاقطاعات في فرنسا عن طريق غير مباشر ، وذلك بقيام الحروب الصليبية . فقد كان أمراء فرنسا أسبق الأمراء الشام وفلسطين ، حيث مات بعضهم وفضل البعض الآخر البقاء في الشرق . ويذلك تخلص ملوك فرنسا من كثير من منافسيهم الاقوياء كا أنهما كتسبوا العلاقات بن الملوك فرنسا من كثير من منافسيهم الاقوياء كا أنهما كتسبوا العلاقات بن الملوك والكنيسة على أثر قيام لويس السابع بحملة صليبة . ثم تو ثقت العلاقات بن الملوك والكنيسة على أثر قيام لويس السابع بحملة صليبة . فساعد ذلك على تحالف البابا وفيليب أغسطس ضد جون ملك انجلترا .

ومما زاد فى نفوذ ملوك فرنسا أيضاً عطفهم على الطبقة الوسطى ، ر العمال والتجار، فكانت لهم عوناً على الأشراف. وتهج فيليب أغسطس تهج أسلافه، فنج كثيراً من المدن حريات واسعة وشجع النقابات التجارية والصناعية حتى قريت الطبقة الوسطى، فعين منها الموظفين فأخلصوا له وساعدوه على تقوية نفوذه.

فلما تضاعفت أملاك التاج فى عهد فيليب أغسطس وزادت الثروة تبعاً لذلك ، كون جيشاً دائماً استغنى به عن الخدمات الاقطاعية . كما استطاع أن يصلح نظام الأدارة ، فعين موظفين لادارة شئون اقطاعاته ، فقاموا بالاعمال القضائية والمالية والادارية باسم الملك . ولكى يضمن فيليب أغسطس عدم خروج هؤلا الموظفين عليه ، عين عليهم نائبا يشرف على أعمالهم وتسليم الضرائب إلى الملك مباشرة . وجذه الوسائل قويت سلطة التاج الفرنسي إلى درجة كبيرة .

#### (٢) جان دارك وإجلاء الانجلىز عن فرنسا

كان ملوك انجلترا يتحينون الفرصة لاسترداد ما فقدوة من أملاكهم في فرنسا فيعهد الملك جون فلما انقرضت أسرة كابت ، وحكم فرنسا فيليب السادس من أسرة فالوا Valois ، ادعى إدوارد الثالث ملك انجلترا أحقيته بعرش فرنسا ، لانه ابن أخت فيليب الرابع ملك فرنسا . وأفق المشرعون الفرنسيون بأن قانون الفرنجة القديم لا يبيح لذرية النساء ارتقاء العرش ، فوقعت بسبب ذلك بين فرنسا وانجلترا حروب طويلة عرفت ، محرب المائة عام ، ( ۱۲۳۸ - ۱۲۳۵ م ) .

وقد انتصر الانجليز في مواقع كثيرة أهمها موقعة كريسي Cresy من استولوا على كاليه استة ١٣٥٦ م واستولوا على كاليه وبواتو Poitou واكيتانيا على أن الفرنسيين ما لبثوا أن استردوا ما أخذه الانجليز حتى لم يبق لهم في سينة ١٣٧٥ م الا د بوردو ، في الجنوب و كاليه ، في الشمال .

وفي سنة ١٤١٤ م وقعت فرنسا فى اضطرابات داخلية على إثر إصابة ملكها شارل السادس بالجنون وتنافس الأمراء على السلطة . وكان مر أقوى هؤلاء الامراء أمير برغنديا . فانتهر هنرى الخامس ملك انجلترا هنده الفرصة ، وتحالف مع أمير برغنديا . وأغار على شيال فرنسا ، وانتصر فى موقعة أجينكور Agincourt . فعقدت ملكة فرنسا معاهدة تروى Troyes من و بمقتضاها أصبح ملك انجلترا قبا على ملك فرنسا، على أن يخلفه على العرش من بعده ، وأن يتروج بالاميرة كاترين (ابنة ملك فرنسا) . ومات ملك انجلترا فى سنة ١٤٢٧ما موقعة بدى السادس

ان ملك انجلترا ملكا على فرنسا \_ وكان طفلا فقام بالوصاية عليه عمه دوق ، يدفورد . ولم يكن شارل السابع ولى عهد فرنسا ( Dauphin ) مر قوة العزيمة والشجاعة بحيث يستطيع مناوأة الانجايز ويعلن نفسه ملكأ

وقد تمكن الانجليز من نشر نفوذهم في شمالي فرنسيا حتى نهر اللوار ، وتقدموا نحو الجنوب وحاصروا أورليان ، مفتاح المقاطعات الجنوبية .

ظهور جان دارك Jean D'Arc : \_ وفي الوقت الذي فقد فيه الفرنسيون كل أمل في الانتصار ظهرت فتاة ريفية من اللورين في شرق





فبادرت جَان دارك الى مقابلة شارل وفتحت أمامه باب الأمل ، ثم انضمت إلى الجيش . فكان انضهامها أكبر مشجع للفرنسيين على القتال ، فهزموا الانجليز وأجلوهم عن أورليان . ثم توالت بعد ذلك هزائم الانجايز حتى ظنوا أن جان دارك ساحرة أثر فيهم سحرها .

وقد توجت جان دارك شارل السابع في ريمس. وعزمت على العودة إلى قريتها ، لو لا أن الملك ألح عليها بالبقاء في الجيش حتى يتم طرد الانجليز من جميع البلاد. وبينها هي تقاتل في الشهال، وقعت أسيرة في يد فرقة برغندية ، ولم يخلصها القوادالفرنسيون إذكانوا يحسدونها ويضمرون لها الكراهية والبغضاء. وسلنها البرغنديون الى حلفائهم الانجليز، فحاكموها أمام بجلس من رجال الدين بتهمة الآلحاد والسحر، وحكم عليها بالاعدام حرقاً، فأحرقت في روان سنة ١٤٣١م. وكان موتها أبلغ من حياتها ، فقد اعتبرها الشعب الفرنسي مرز التضحية والبطولة. وقد ظلت الروح التي بعثها في الجند قوية ، فناروا على قتال الانجليزحتي طردوهم من فرنسا ، لا سيها وقد زادوا قوة بانضهام فيليب الطيب دوق برغنديا البهم في أواخر سنى الجرب . وتم جلا الانجليز عن فرنسا سنة ١٤٥٣ م ، ولم يبق بيدهم سوى «كاليه».

#### (٣) لويس الحادي عشر ١٤٦١ – ١٤٨٣م

وجه لويس الحادى عشركل اهتهامه إلى تقوية التاج وتوحيد فرنسا ، وذلك باضعاف نفوذ الا مرا بجميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة . فكان مبدأه وأن من لا يعرف الدهاء لايصلح للحكم ، ولذلك بنى سياسته على الغدر والدسائس وتدبير المكائد للوصول إلى أغراضه .

بدأ لويس بتقوية جيشه وضم اليه عدداً كبيراً من الجنود المرتزقة من إيطاليين وسويسريين واسكتلنديين ، كما قرب اليه الطبقة الوسطى لتكون عوناً له على مقاومة الأمرا".

وقد قسم ملوك فرنسا قبل لويس الحادى عشر الا قطاعات التابعة المتاج بين الامراء من البيت المالك ، اعتقاداً منهم أنهم يكونون أكثر إخلاصاً لهم. إلا أنهم كانوا أشدخطراً على سلطة التاج من أشراف الاقطاعات الا خرى. فقد اعتبروا أنفسهم أنداداً للملك ، وعملوا على الحصول على امتيازات واسعة تضمن لهم استقلالهم ، وكونوا حلفاً عرف ، محلف الصالح العام ،

وكان من أكبر أعداء لويس وأعظمهم نفوذاً شارل دوق برغنديا

( زوج أخت لويس ) وشارل دوق سرى Berry ( أخى لويس ) ودوق أو رليان ( زوج بنت لويس ) وغيرهم من الاقارب والاصهار . فحاربهم لويس مراراً فلم يفلح ، فعمد إلى سياسة التفريق . فكان يتفق مع طرواحد على انفراد حتى نجم في حل تحالفهم ، ثم استولى على كثير من إقطاعاتهم

شارل الجسور: — ولم يبق أمام لويسمن الأمراء الأقوياء سوى شارل الجسور دوق برغنديا وأمير المقاطعات الكثيرة التي تكونت منها بلجيكا وهولندة فيها بعد , وجزء من حوض نهر السوم . وكان شارل الجسور يعمل على توحيد أملاكه ، كما كان يعمل على التخلص من سيادة التاج الفرنسي ولا سما في مقاطعة برغنديا ، فوضع يده على الأكواس والملورين .

فعمل لويس الحادى عشر على إخفاق سياسة شارل ، لا بحد السيف بل بالدسائس والمال، فحرض السويسر بين الذين كانوا يتطلعون إلى امتلاك بلاد الالزاس على محاربة شارل ، وساعدهم بالمال ، كما حرض أهل الالزاس واللورين على الثورة . وكان من إثر ذلك أن انتصر السويسريون على شارل وقتلوه سنة ١٤٧٧ م وهو على حصار مدينة نانسي .

ولم یکن لشارل وارث غیر ابنته ماری ، فسعی لویس فی زواجها بالامیر مکسملیان النمساوی : فضم لویس الی أملاکه دوقیة برغندیا ( غربی نهر السادون ) ومقاطعة أرتوا سنة ۱۶۸۲م .

ومات لويس سنة ١٤٨٣ م بعد أن وحدكل مقاطعات فرنسا تقريباً ، ولم يبق مها غير مقاطعة برطانية المستقلة ، فضمها ابنه شارل الثامن سنة ١٤٨٨ م. وبذلك أصبحت فرنسا دولة قوية متحدة ، وعملت على توسيع أملا كها خارج بلادها، ومن هنا بدأ تاريخها الحديث .

#### الفصيل الثالث اسسانيا

#### (١) أثر الفتح العربي

لم يكن المسلمون كالقوط والوندال ينشرون الحراب أينها حلوا؛ فان بلاد الاندلس لم تشهد قط أعدل من حكمهم وأصلح منه . فقد أنشأ العرب فى قرطبة حكومة كانت مثال النظام والعدل فى عصر تخبط فيه الأوربيون في ظلمات الجهل والفوضى .

وكان فتح العرب لبلاد الأندلس مبدأ عصر جديد لتلك البلاد . فقد رفعوا عن أهلها ما كانوا يثنون منهم من ظلم القوط . فنشروا الأمن وساووا بين الناس فى الضرائب ، ونشروا العلوم والآداب ، وأقاموا مدنية زاهرة ظل نورها يشع ممانية قرون فى أرجاء تلك البلاد .

وقد ترك المسلمون للا هلين حريتهم الدينية . فتمتع المسيحيون والبهود بقسط كبير من التسامح . ورحب البهود بنوع خاص بحكم المسلمين لانقاذهم اياهم بما نزل بهم من الاضطهاد . وقد سمح العرب لهم بحرية الملكية والتجارة التي حرمهم منها القوط، فنشطت هذه الطبقة . وكان لنشاطها أثر كبير في تقدم التجارة والزراعة ، كما نبغ كثير منهم في الآداب والعلوم ومخاصة علم الطب .

وقد ساعد الفتح العربي على تحسين حالة رقيق الأرض والعبيد ، وكانوا السواد الاعظم من الاعلين . فقد تخلص الرقيق من سيادة الاشراف الدين قتل بعضهم فى الحروب وفر البعض الآخر الى الاثاليم الجبلية ، فآلت أرض المقتولين والفارين إلى العرب يحكم الفتح ، فحروا العبيد وتركوا الارض لمن عليها من الزارع لانشغالهم بالفتوح ، وفرضو عليهم الحراج ، فتحسنت حالة الفلاحين . أما من بقى فى البلاد من الاشراف فلم يسمح

العرب لهم بحرمان طبقة الرقيق من حقوقهم المدنية والسياسية و بذلك تمتعت هذه الطبقة بحقوق لم تكن لها من قبل بعد أن كانت فى أسوأ حالات الذل والفاقة . فلا عجب إذا رحب عامة الشعب فى بلاد الا ندلس بالحكم الاسلامى واعتنق كثير منهم الأسلام .

#### (٢) عصر فرد يننَدْ وايزابلا

لما فتح طارق وموسى بلاد الاندلس لجأ أمرا القوط وكثير من رجال الكنيسة الى الجهات الجبلية فى الجزء الشهالى الغربى من هذه البلاد (أقاليم ليون وجليقية والجبال الشهالية استوريش Asturias). وقد انصرف العرب عن فتح هذه الجهات لوعورتها وعدم أهميتها الأأنها ظلت شوكة في جنب الدولة الاسلامية في بلاد الاندلس. فقد وحد أهل هذه الاقاليم كلمتهم وأقاموا عليهم زعما من بينهم وبدموا يهاجمون المسلمين من حين إلى آخر. ولم تكن هجات هؤلا، بذات الخطر حين كانت الدولة الاسلامية في بلاد الاندلس قوية متهاسكة. ولم يظهر خطرهم إلا في عهد ملوك الطوائف حين انفرط عقد الدولة وأصبحت عالك منفصلة.

وقد استقل مسيحيو الشيال وكونوا إمارات كثيرة أهمها Leon وقشتالة Castile وارجون Aragon والبرتقال Portugal

وظلت هده الدويلات أربعة قرون تهاجم الدولة الاسلامية فى بلاد الاندلس كلما سنحت لها الفرص، وتَنقُصها من أطرافهاحتى قضوا عليها نهائياً سنة ١٤٩٣ م. ولم يؤخر سقوط الدولة الاسلامية ببلاد الاندلس إلى ذلك الوقت – رغم ماكانت عليه من الضعف وما كان بين أمرائها من الانقسام – إلا استعانتها بالمرابطين ثم بالموحدين مرف شمال إفريقية أضف إلى ذلك عدم اتحاد الأمارات المسيحية وانقسامها على نفسها .

وقد زادت قوة الإمارات المسيحية في القرن الحادي عشر ، فكور

البر تقاليون مملكة مستقلة في الجزء الغربي من بلاد الاندلسسنة ١٠٩٥ م. كا تقوت قشتالة بانضام ليون البها سنة ١٠٥٠ م. وبذلك استطاع ملكها الفونس السادس Alfonso VI أن يستولى على طليطلة سنة ١٠٨٤ م. ثم اشتد ضغط السادس المسيحية على المسلمين منذ أوائل القرن الثاني عشر على إثر قيام الحروب الصليبية في الشرق، وتشجيع البابا المسيحيين على بحاربة المسلمين أتي وجدوهم. فأنشأ المسيحيون في أسبانيا فرقا من الرهبان المحاربين تشبه في الرهبان في الشام، وابتدأت كل إمارة من الامارات المسيحية توسع أملاكها على حساب العرب. فاستولت أرجون على قطالونيا سنة ١١٤٠ م وأملاكها على حساب العرب. فاستولت أرجون على قطالونيا سنة ١١٤٠ م قلب الدولة الاسلامية في الاندلس، وما زالوا يحاربون المسلمين حتى سقطت قرطبة في يدهم سنة ١٢٧٣ م، وانكش المسلمون في إمارة غرناطة. وكان لزواج فردينند ( ولي عهد مملكة أرجون ) بايزابلا (ابنة ملك قشتالة) سنة ١٤٦٥ م أثر كبير في توحيد كلة الاسبان. فلما آل الهما ملك هاتين اتحدت هاتان المملكتان وصارتا ممكة واحدة سنة ١٤٧٤م.

#### (٣) إجلاء المسلمين عن الاندلس

عزم فردينند والرابلا على طرد المسلين من إمارة غرناطة، فدارت رحى الحروب بين العرب والآسبان عشر سنوات ( ١٤٨٧ - ١٤٩٢ م) كان التصر فها حليف الآسبان، وذلك لانقسام أمراء غرناطة على أنفسهم. واضطر أبوعبد الله آخر ملوك بنى الآحر إلى تسليم هذه الأمارة سنة ١٤٩٢م بعد أن حاصرها الآسبان سبعة أشهر، وعقد مع الاسبان شروط التسليم، فتعهد فردينند وايزابلا بأن يؤمنا المسلين على أنفسهم وأموالهم وديم، كا تمهدا بابقاء المساجد والأوقاف. ورحل ابو عبد الله الى افريقية. ودذلك انتهى حكم المسلين في بلاد الاندلس.

حاكم التفتيش : - على أن الاسبان ما لبثوا أن نكثوا العهد، فاضطهدوا المسلمين وأرغموهم على ترك دينهم، ومر. امتنع منهم قتل وأحرق. وتألفت في اسبانيا محاكم عرفت بمحاكم التفتيش Inquisition ، سامت المسلمين واليهود سوء العذاب. فغادر الكثير منهم اليلاد، فحسرت أمهر صناعها وأرقى الطبقات المتعلمة فيها ، بما أخر تقدم اسبانيا أجيالا عديدة. وبلغ من تعصب الآسبان أن عملوا على محو آثار العرب، فأحرقوا مر الكتب والمصاحف ما لا يحصى . فساد الجهل في تلك البلاد بعد أن كانت مناراً يهتدى به الأوربيون، حتى إن مدريد عاصمة أسبانيا الجديدة لم يكن لها مكتبة عامة في القرن الثامن عشر الميلادي، بعد أن كانت مكتبة قرطبة في عهد العرب من أكبر مكتبات العالم.

كشف أمريكا : - وتعتبر سنة ١٤٩٢ م بدء تاريخ اسبانيا الحديثة ، وهي السنة التي كشف فها خرستوف كولمبس Christopher Columbus طريق أمريكا بفضل تُشجيع فردينند وايربلا . ففتحت أمام اسبانيا كنوز الثروة وميادين التجارة وصارت سيدة البحار، حتى نازعتها انجلترا هذه السيادة في أوائل القرن السادس عشر الميلادي وحطمت أسطولها الكبير (الأرمادا) سنة ١٥٨٨ م .

# ال**بائياتما**ي*ن* الا<sup>م</sup>تراك العثمانيون (١) نشاتهم وقيام دولتهم

أصل الأتراك العثمانيين من قبيلة وأغُوز وكانت تقيم فى الجهات الشيالية من بلاد الصين . ورحلوا عن موطنهم الأصلى للي جهات التركستان وظلوا بها إلى القرن الثالث عشر الميلادى ، حيث فروا من وجه والمغول ، الدين أغاروا بقيادة جنكيز عان على أواسط وغرب آسيا . وواصل الأتراك سيرهم حتى وصلوا الى نهر الفرات حيث غرق زعيمهم سليان ، فاستمروا في سيرهم بزعامة ابنه وأرطغرل ، حتى وصلوا إلى بلاد آسيا الصغرى . وفي أثنا مسيرهم في تلك البلاد وجدوا بالقرب من أنقرة ، جيشين وفي أثنا مسيرهم في تلك البلاد وجدوا بالقرب من أنقرة ، جيشين المجيش الضعيف (وكان من الأترك السلاجقة بفضل هذه الجيش القوى (وكان من المغول) . وقد تم النصر للسلاجقة بفضل هذه المساعدة ، فنحهم علاء الدن سلطان السلاجقة أرضاً جهة اسكى شهر (سلطانوني) على حدود الدولة البيز نطية بالقرب من بروسة مكافأة (سلطنرل على شهامته ومروءته . فكانت هذه الأرض النواة التي تمت منها الدولة المثانية .

ولما توفى أرطُفُرُل سنة ١٢٩٨ م تولى الزعامة ابنه عُمان، فحارب البيزنطيين من قبل علاء الدين واستولى على القلاع المجاورة لمدينة بروسة، فرقاه علا الدين إلى مرتبة الأمراء. وفي سنة ١٣٠٠ م أغار المغول ثانية على دولة السلاجقة وقتل علاء الدين وتجزأت دولته إلى عشر المارات، واستقل عثمان بامارته كما استقلت باقى الأمارات. وإليه ينتسب الاثراك الشمانيون. ولما كانت إمارة عثمان تقع فى الطرف الشمالي

الغربى من آسيا الصغرى أصبحت تجاور أراضى الدولة البنزنظية . فكان من الطبيعي أن تقوم الحروب بينهم وبين البنزنطيين .

حالة الدولة البيزنطية: \_ لقد بيبا قبل كيف اقتطع الدرب من الدولة البيزنطية كثيراً من أملاكها (الشام وفلسطين ومصروشهال إفريقية و بعض جزر البحر الأبيض المتوسط) وكيف استولى السلاجقة على معظم بلاد آسيا الصغرى مما أدى إلى ضعف هذه الدولة ونضوب معين ثروتها حتى عجرت عن أن تصد عن بلادها غارات المجر والتتار والآتراك الشهانيين وكذا هجات القبائل الصقلبية (الصرب والبلغار) التى كونت دويلات لها في شمال شبه جزيرة البلقان على حساب الدولة البيزنطية

أضف الى ذلك انتشار الفتن الداخلية بسبب التنازع على العرش مما حمل الكثيرين على المهاجرة عن البلاد، فنطرق الحزاب إليها و تأخرت التجارة والصناعة والزراعة. هذا إلى قيام المنازعات الدينية وانقسام البيزنطين مذاهب. فقد رأى بعضهم التقرب إلى البابا والاعتراف بسيادته وتوحيد الكنيستين الشرقية (الارثوذكسية) في القسطنطينية والغربية (الكاثوليكية) في رومة، لكى يكسبوا بذلك رضاء البابا ويضمنوا مساعدة مسيحي الغرب لهم صد أعدائهم من الاتراك العثمانيين وغيره. فعمل الأباطرة على تحقيق هذه السياسة محافظة على دولتهم وعزلوا من خالفهم من البطارقة. على أن الفريق الآخر تمسك باستقلال كنيسة القسطنطينية. وكان من أثر تغلب الفريق الآول وضم كنيسة القسطنطينية إلى كنيسة رومة سنة ١٤٣٩ م أن ثار الرأى العام في القسطنطينية وضعفت حاسته حتى صرح بعضهم بأن عامة السلطان الشابي في القسطنطينية خير من تاج البابا في رومة.

ومما زاد حالة الدولة البيرنطية سوءاً انتشسار ذلك الوباء العظيم الذى يعرف «بالموت الاسود» والذى انتشر فى أوربا زها ً قرن(وبدأ سنة ١٣٤٧م) وأفى نحو نصف سكانها. وقد اشتد خطرهذا الوباء فى بلاد الدولة البيزنطية لعدم اهتمام حكومتها باتخاذ التدابير الصحية لمقاومته واستئصال خطره بسبب اشتخالها بالفتن السياسية والدينية . ولم تعد البلاد بحيث تستطيع أن تجمع ما يكنى من الجند للدفاع عن أملاك الدولة .

وقد انتشرالفساد بين البيزنطين فى ذلك الوقت، كما امتاز عهدهم بالرشوة والدسائس والحنيانة والغدر . حتى غدا قتل الآخ لاخيه والابن أباه من الجرائم التي لطخت تاريخ قصر أباطرة البيزنطيين . وكانت هذه الاحوال السيئة فرصة سانحة اتخذها الاتراك العثمانيون لازالة الدولة البيزنطية وتكوين دولتهم على أنقاضها .

(٢) استيلاء العثمانيين على أملاك الدولة الرومانية الشرقية

أخذ عثمان يغير على حدود تلك الدولة واستطاع أن يفتح مدينة مروسة سنة ١٣١٧ م واتخذها عاصمة لدولته الناشئة .

أرخان: — ولما مات عثمان سنة ١٣٣٩ م خلفه ابنه أرخان، فحذا حذو أيه واستولى على نيقوميديا ثم على مدينة نيقية وغيرهما من أملاك الدولة البيزنطية في آسيا الصغرى، فلم يبق للبيزنطيين بها إلا القليل من المدن الساحلية. كما فتح العثمانيون شبه جريرة غاليبولى ، فكانت أول أرض أوربية استولوا عليها.

وقد عنى أرخان بتنظيم حكومته . وبرجع إلى أخيه الا كبر عـلا الدين \_ الذى اتخذه وزيراً له \_ الفضل فى سن قانون لادارة الـلاد ، وأنشأته داراً لضرب النقود . هذا إلى تـكوين جيش نظامى يسمى ينى جرى (الانكشارية) Janissaries ( ومعناها العسكر الجديد ) وتقسيمه إلى وحدات لكل منها سجل خاص بها ، وتعيين مرتبات للجنود ، وسنه نظاماً خاصاً للكسوة العسكرية والملابس الرسمية لرجال الدولة . وكان الا تراك العثمانيون من أسبق الإثمر إلى استخدام المدافع .

ويرجع الفضل فى توطيد دولة العثمانيين الناشئة إلى فرقة الانكشارية لماكان يسودها من حسن النظام والدربة العسكرية والحماس والغيرة . وكانت تنكون هذه الفرقة من أسرى المسيحيين الشبان ، وكانوا يربون تربية حربية . وقد ترك الا تراك لهم فى بادى الا ثمر الحرية الدينية ، ولم يلبثوا أن أدخلوا تعديلا على نظام هذه الفرقة ، فكانوا يجمعون الغلمان من جميع بلاد الدولة من المسيحيين والمسلمين واليهود على السوا ، ثم يبعدونهم عن كل ما يذكرهم بمهدهم ونشاتهم الا ولى ، ويربونهم تربية وطنية فيشبون على الوطنية المثمانية والدين الاسلامي والاخلاص للسلطان .

وبعد أن أمن مراد الفتن والقلاقل وجه همه شطر أور باففتح، فلبه ومعظم بلاد دالروم ايلى، ثم استولى على أدر نه سنة ١٣٣٧م وكانت أهم المدن البيزنطية بعد القسطنطينية واتخذها مقرا لدولته . وبذلك نشأت فى شرق أوربا دولة اسلامية هى دولة الا تراك العثمانيين ، كما كان فى غربها دولة اسلامية أخرى فى بلاد الا تدلس .

وبسقوط أدرنة أحاط العثمانيون ببلاد الدولة البيزنطية من كل جهاتها وهددوا البقية الباقية مرب أملاكها ، فا جعلوها بمعول عن دول أوربا المسيحية ، على حين أن أصبحوا وجها لوجه مع دول الصقالبة من الصرب والبلغار والمجر ، فتجمعت جيوش الصقالبة لدر مذا الحطر الاسلامى؛ غير أن شجاعة مراد قد تغلبت عليها . فانتصر فى موقعة قباصوة سنة ١٣٨٩م وقتل

ملك الصرب. فخضعت بلاد الصرب والبلغار إلى العثمانيين وفرض مراد عليها الجزية .

وبعد هذه الموقعة تقدم أحد الجنود الصقلبية وطعن مراد طعنة قاتلة .

بايزيد الأول ١٣٨٩ - ١٤٠٢ م : - كان بلقب ( يلدرم ) أى الصاعقة لسرعة حركته وشجاعته في القتال. وقد أكثر باويد من الصيان النبن كان يربيهم في القصر منذ حداثة سهم ، ثم أصبحوا ينتخبون المناصب العسكرية والادارية الكبيرة . واتسعت رقعة الدولة في عهده ، ففتح سلانيك وشبه جزيرة المورة . وفي أيامه تنبة الأوربيون إلى خطر الاتراك فاجتمع المسيحيون من المجر والصقالية بقيادة سجسمند ( ملك المجر ) sigismund المقيام بحرب دينية ضد الاتراك ، فانتصر بايزيد عليهم انتصاراً تاماً عند نيقوبوليس سنة ١٣٩٦ م ، واستولى على البقية الباقية من بلاد صربيا وبلغاريا ورومانيا . كما بدأ يغزو مملكة المجر ، وشرع في حصار القسطنطينية لولا ظهور التتار بزعامة تيمورلنك واغارتهم على غرب آسيا ووصولهم إلى آسيا الصغرى، فاضطر بايزيد إلى ملاقاة تيمورلنك عند أنقرة سنة ١٤٠٧ م ، فكان النصر حليف التتار ، وأسر بايزيد ووضع في قفص من حديد ، فات كداً وغاً بعد أن بقي في الاسر ثمانية أشهر .

وكان لهذه الهزيمة أثر سي في حالة الدولة العثمانية . فقد استقل أمراء السلاجقة بأماراتهم في آسيا الصغرى، كما استقلت الصرب وبلغاريا ، وشغل أبنا وايزيد بالتنازع على الملك . وظلت الحال على ذلك إلى أن تغلب السلطان محمد الأول (١٤١٣ ـ ١٤٢١م) ، فقضى مدة حكمه في العمل على توحيد الدولة وأعادتها إلى ما كانت عليه من القوة والسلطان .

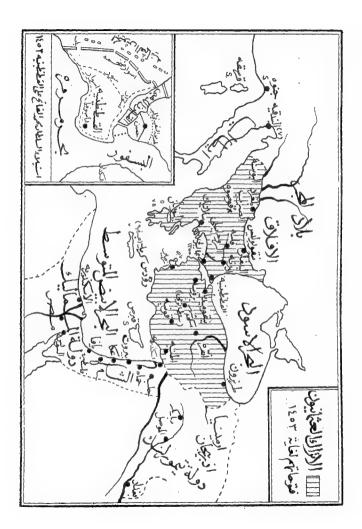

مراد الشانى ١٤٢١ – ١٤٥١ م : – وفى مبدأ حكمه حرض عمانو ئيل أمبراطور الدولة البيزنطية الأمير مصطفى أحد أبناء بايزيد على المطالبة بعرش أبيه ، فقام مصطفى فى وجه مراد واستولى على بعض الولايات العثمانية فى شبه جزيرة البلقان ، غيرأن مراد انتصرعليه وقتله ، ثم عزم على الانتقام من البيز نطيين فحاصر مدينة القسطنطينية مدة . على أن قيام الفتن والاضطرابات فى آسيا الصغرى بسبب خروج أحد إخوته عليه اضطره الى رفع الحصار للتفرع لقتال أخيه وإخماد الفتن .

وقد اتفقت كلمة البلغاريين والصرب وأهل بلاد البوسنة وألبانيا والأفلاق (رومانيا) على قتال المثمانيين ، وانضم اليهم المجر ، فجمعوا جيشاً كثيفاً بقيادة قائد مجرى يدعى هونيادى Hunyady ، واجتازوا جبال البلقان سنة ١٤٤٢ م وهزموا الآتراك عند مدينة بلغراد وقتلوا منهم عشرين ألفا وأسروا قائدهم .

وقامت فى أوربا حركة دينية شبيهة بالدعوة إلى الحروب الصليبية ، واستنجد الصقالبة والمجريون (وكانوا يعتنقون المذهب الكاثوليكى) بالبابا، فلى دعوتهم ودعا ملوك أوربا لحمل السلاح ومحاربة المسلمين فى شخص العثمانيين . وبذلك استطاع هو نيادى سنة ١٤٤٣م أن يقود جيشا آخر من صفوة جنود المجر والصرب والافلاق ، وانضم اليهم جماعات الصليبين من إيطاليا . فرحف على بلاد البلقان وتوغل فيها ، فتقهقر الاتراك أمامه وطلب بايزيد الصلح ، فتم ذلك بمعاهدة زجدن Szegedin سنة ١٤٤٤م . وبمقتضاها استردت بلاد الصرب استقلالها ، وانضمت الافلاق الى بلاد المجر، وعقدت الدنة أمدها عشر سنوات . واقسم المسيحيون على الانجيل والعثمانيون على القرآن على أن لا يعاود أحد الفريقين الحرب ضد الفريق الآخر خلال

وبعد أن أمن مراد شر أعدائه ، أراد أن يقضى بقية حياته في راحة

وهدو. فنزل عن العرش لابنه محمد الثانى . ولا غرو فقد كان مراد فيلسوفا غير ميال الى أبهة الملك . غير أن صغر سن محمد الثانى قد أطمع الإعداء في الدولة العثمانية ، فلم يلبثوا ان نقضوا الصلح الذى اقسموا الايمان على احترامه ولم يمض عليه أكثر من شهر ، وأغاروا على بلاد الدولة بقيادة هونيادى يصحبهم ملك المجروالكاردينال جوليان مندوب البابا. وأحلو الهزيمة بالحاميات التركية وأوقعوا الفزع فى قلوب الإهلين حتى جرى اسم هونيادى على ألسنة الأمهات التركيات لتخويف أطفالهن .

وتوغلهو نيادى فى بلاد البلقان على رأسجيش يبلغ عدده عشرين ألفا حتى وصل الى مدينة وارنة Varna الواقعة على البحر الاسود.

عند ذلك لم ير مراد بدأ من العودة الى الحـكم . وسرعان ما جند جيشاً ير بو عدده على اربعين ألفا . وفاجأ هو نيادى ومن معه وهزمهم شر هزيمة . فلقى المجريون جزاء غدرهم ونقضهم العهود والمواثيق .

وكان من أثر هذا الانتصار الذي احرزه مراد أن استرد الاتراك بلاد الصرب كما ضموا بلاد البوسنة . ومات مراد سنة ١٤٥١ م بعد أن ثبت مركز دولته في أوربا ، فخلفه ابنه محمد الثاني .

السلطان محمد الفاتح ١٤٥١ - ١٤٨١ : ... وجّه محمد الثانى همّه لفتح القسطنطينية التى عجر آباؤه عن فتحها ، فأخذ يمد العدة لذلك ويصنع المدافع الكبيرة . وكانت القسطنطينية مدينة حصينة بحمها بحر مرمرة من ناحية الجنوب ومينا والقرن الذهبي من الشهال ؛ وقد أقام البيزنطيون عليه الحصون الضخمة والآبراج ، كما حالوا دون دخول سفن الآتراك بسلاسل قوية مدوها عند مدخله . أما الناحية الغربية من المدينة (ناحية البر) فكان يحيظ مها أسوار منيعة مزدوجة على امتدادها خندق يبلغ عمقه مائة قدم .

وبدأ الآتراك يحاصرون المدينةمن ناحية الغرب في ٦ ابريل سنة ١٤٥٣م بحيش كبير يبلغ عدده ماتتين وخمسين ألف مقــاتل تحت قيادة السلطان محمد الثاني نفسه ، يساعده أسطول كبير فى البوسفور لمنع وصول المؤن والامداد الى البدنطيين

فلما رأى امبراطور القسطنطينية قسطنطين باليولوغس Constantine استعدادات الاتراك استجد بالبابا و بملوك أو ربا . فكان لاستنجاده بالبابا أثر سيم في نفوس فريق كبير من الشعب البيزنطى الذي لم يرض عن توحيد الكنيستين في القسطنطينية وفي رومة ، والذي لم يقبل سيادة البابا كما تقدم . على أنه لم يأت لمساعدة البيزنطيين من الأوربيين سوى البنادقة الذين كانت لهم متاجر على ساحل القسطنطينية وعدد قليل من المتطوعين من الأمم الأخرى . وكان معظم ملوك أو ربا ، شغولين وقتئذ بالمشاكل الداخلية في بلادهم .

واشتبكت سفن البنادقة مع الأسطول العثمانى ، فاضطر هذا الى التقمقر . ودخل أسطول البنادقة ومُدت السلاسل فى وجه الأسطول العثمانى . فضكر محمد الثانى فى حيلة لم يسبق إليها أحد ، وذلك بأن مهد طريقاً برياً بين البوسفور والقرن الذهبى وضع عليه عوارض ضخمة من الحشب تتدحرج عليها اسطوانات (بكر) طويلة من الحشب أيضاً . وفى المساء سير السلطان سبعين سفينة من الأسطول ، فجرت تلك السفن تدفعها الرباح حتى بلغت القرن الذهبى فأنزلت فيه . وقد هال البرنطيين ذلك إذ أصبحت قوات العثمانيين تحيط بهم براً وبحراً من ناحيتى الفرن و الشمال .

واستمر الحصار ثلاثة وخمسن يوماً ظلت فيها مدافع السلطان الكبيرة تقذف أسوار المدينة بالاحجار الضخمة وقددافع المبرنطيون بقيادة امبراطورهم ببسالة نادرة حتى نفدت ذخائرهم ومهدمت نواح كثيرة من الاسوار وفي يوم ٢٨ ما يو سنة ١٤٥٣ اقتحم العبانيون الاسوار ووقع الامبراطور قسطنطيين قتيلا. وسقطت القسطنطينية التي عجز الفرس والعرب عن فتحها

وهكذا كان لمحمد الفاتح فخر الاستيلاء على أكبر مدن العــــالم المسيحى فى ذلك الحين، وأصبحتهذه المدينة قاعدة الدولة العثمانية وسميت وإسلامبول. ومعناها وتخت الاسلام، أو «مدينة الاسلام».

ودخل محمد الفاتح كنيسة القديسة صوفيا الشهيرة وصلى بها صلاة الشكر لله وأمر باقامة الاذان والحطبة فيها، فتحولت بذلك إلى مسجدجامع للمسلمين.

وكان محمد الفاتح سياسياً ماهراً. وقد اشتهر بالتسمام الدين فترك للمسيحين الحرية الدينية ، وأوجد نظام الملل ، فجعل لكل ملة رؤساؤها الدينيون ومنحهم حق النظر في شئون أهل ملتهم . فصار لبطريرق القسطنطينية ولرؤسا الدين من المسيحيين سلطة لم يتمتعوا بمثلها في عهد الدولة المعزنطية.

### (٣) نتائج فتح القسطنطينية

كان لسقوط القسطنطينية فى يد محمد الفاتح أثركبير فى تاريخ العثمانيين. ولا غرو فقد كان استيلاؤهم عليها معيناً كبيراً لهم . فقد أصبحت هذه المدينة دار التهذيب ومعهد الثقافة ، وبذلك أصبح للأتراك سلطان أدبى ومكانة علية لما اكتسبوه من العلم والتهذيب والفلسفة والفن وما أخذوه عن المدنية الاغريقية .

كذلك كانت القسطنطينية مرفأ حراً وسوقا عامرة بالتجارة، ومركزاً مالياً عالمياً، ومعيناً فياصاً بالذهب، ومحطاً لتبادل السلع، وذلك لوقوعها عند ملتق بحرين وتوسطها بين قارتين كما تقع في مكان سهل التواصل مع ممتلكات الدولة في آسيا الصغرى وشبه جزيرة البلقان. و بذلك استطاع الاتراك أن يتوسعوا في فتوحهم، فاستولى محمد الفاتح على بلاد الهرسك وألبانيا وبعض بلاد اليونان، ويمم شطر إيطاليا وكاد يستولى عليها لولا أن



كنيسه القديسة صوفيا

وافته منيته سنة ١٤٨١ م بعد أن استولى على مدينة أوترنتو. وقد استطاع خلفاؤه أن يتوسعوا فى الفتح شرقاً ، فوقعت فى أيديهم الشام ومصر و بلاد العرب وغيرها ، كما توغلوا فى قلب أوربا حتى وصلوا إلى أبواب فينا . وقد أثارت انتصارات الآتراك سخط أهل أوربا حتى إنهم أخذوا يضعون نصب أعينهم مسألة إخراج الآتراك العثمانيين من أوربا ، فنشأت منذ ذلك الحين ما يسمى و بالمسألة الشرقية » .

وكان من أثر استيلاء محمد الفاتح على القسطنطينية أن نافس الأتراك البنادقة سيادة البحر الأبيض المتوسط، فوقع فى أيديهم كثير من جرر الارخبيل والبحر الابيض. غير أن ذلك التنافس قد أضعف البنادقة، فقوى نفوذ البر تقاليين الذين استولوا على تجارة الهند. وبذلك تحولت التجارة إلى طريق رأس الرجاء الصالح عما أضعف مركز مصر التجارى وأثر فى ثروتها تأثيراً كبيراً.

وكانت القسطنطينية في أوائل القرن الخامس عشر حافلة بالعلماء من الاغريق. فلما حاصرها الاتراك أخذ الكثيرون مهم بهجرونها ويرحلون إلى غرب أوربا. ولما تمسقوطها على يدمحمد الفاتح مجرتها البقية الباقية منهم، ونقلوا معهم كثيراً من الكتب النفيسة إلى إيطاليا حيث عهد اليهم بالتدريس في جامعاتها ومدارسها . وكان من أثر ذلك أن انتشرت العلوم والآداب والفنون الاغريقية في جميع أنحاء أوروبا ، وقامت بها نهضة علمية عرفت بحركة إحياء العلوم Revival of Learning . كان لها أثر عظيم في مدنية أوربا الحديثة . ولهذا يعتبر بعض المؤرخين حادثة سقوط القسطنطينية نهاية العصور الوسطى في أوربا وبده العصر الحديث .



